الابعاد الإقليمية والدولية

للقضية الفلسطينية

ف الوقت الراهين

#### الابعاد الاقليمية والدولية

## للقضية الفلسطينية فالوقت الراهب ن

- دكتورعبدالمنعم المشاط
- تكتورحسان سافعا
- دكتور جوده عبدالخالق
- خاتورمصطفى كامل السيد
- حكتور أحمد سيوسف
- دكتور محمود عبد الفضيل



حقوق الطبع محفوظة الطبعه الأولى ١٩٨٣

#### دارالمستقبل العربى

۱۵ شارع بیروت . مصر الجدیدة
 ت / ۲۲۰۹۰۰ القاهرة

يسعد دار المستقبل العربى تقديم هذه المجموعة الأولى من الأبحاث الخاصة بالمواجهة العربية الاسرائيلية التى أعدها بعض أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية من أعضاء لجنة هيئات التدريس لمناصرة الشعبين اللبناني والفلسطيني والتى دارت حولها الندوة العلمية الأولى التى نظمتها اللجنة بمقر نقابة الصحفيين في القاهره يومى ٢٩ نوفمبر و ٦ ديسمبر ١٩٨٧. وقد انعقدت هذه الندوة تنفيذا لتوصيات مؤتمر المناصرة الأول لهيئات التدريس الذى دعا إلى تشجيع البحث العلمي حول كافة جوانب المواجهة بين العرب والعدو الصهيوني .

وتغطى الأبحاث التالية بعض الأبعاد الاقليمية والدولية للقضية الفلسطينية في الوقت الحاضر. ويدرك مقدموا هذه الابحاث أنها لاتغطى بعض الأبعاد بدرجة كافية .. ونعنى بذلك الدور السوفيتى بالنسبة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أرض لبنان وذلك لاعتبارات الوقت التي لم تمكن من الفلسطيني سابع حول هذا الموضوع أو غيره من الموضوعات المتعلقة بقوى دولية أخرى .

وتأمل دار المستقبل العربى أن تكون هذه المجموعة الأولى من الأبحاث باكورة فيض كبير من الدراسات المتعمقة لهذا الصراع التاريخي الذي تواجهه الأمة العربية والذي يلقى بظلاله على أوضاعها في الوقت الحاضر وعلى تطورها في المستقبل.

الناشر دار المستقبل العربي

#### الفصل الأول

# الأزمة الراهنة للأمن القومي العربي د . عبد المنعم المشاط

تقديم

تنطلق هذه الدراسة من ثلاث حقائق أساسية ، تعبر في جملتها عن طبيعة التطور الذي لحق بالنظام الدولي والنظام الاقليمي . كما أنها تضع الأساس النظري لمفهوم الأمن بصورة عامة ، والمفهوم العربي للأمن القومي بصورة خاصة :

الحقيقة الأولى: تزايد الاهتهام العالمي بظاهرة الأمن القومي مستوى صنع Security سواء كان ذلك على مستوى البحث الأكاديمي أم على مستوى صنع السياسة . وفي الواقع فإن ظاهرة الأمن القومي هي ظاهرة حديثه في العلاقات المدولية تعود فقط إلى الحرب العالمية الثانية ، وما ترتب عليها من ظهور كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة كقوتين عظيمتين في العالم وما ارتبط بذلك من انشقاق أيديولجي على المستوى الدولي . والأمن القومي تفرع عن مفهوم أكثر شمولا ، مع انه اكثر غموضا ، وهو مايعرف بالمصلحة القومية المعامدة المعامدة المعامية تصاعد التنافس بين القوتين الأعظم ، وبينهما وبين الدول الأخرى وخاصة دول العالم الثالث ، ثم يشهد فترة السبعينيات تراجع في دراسات الأمن القومي كرد فعل

للتقارب السوفيتي الأمريكي ، والأمريكي الصيني ، وانحسار حركة التحرر القومي بصورة عامة .

يبدأنه في نهاية السبعينيات وبدايات الثانينات عادت الظاهرة لتحتل مكانة أساسية في الاهتامات الأكاديمية ، وفي جهات صنع السياسة . وربما كان مرجع ذلك إلى التصاعد المطرد في معالم حرب باردة جديدة بين القطبين الكبيين لاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية - ، أو تزايد المؤشرات الامبيقية بأن العالم الثالث لما يزل بعد البؤرة الرئيسية للصراع الدولي بل والحروب وبصورة خاصة الصراع الدولي الممتد المتولد Protracted Social Conflicts وقد يعود أيضا الصراع الدولي الممتد المتولد في مفهوم الأمن القومي ، والذي لم يعد يقتصر على الجوانب العسكرية الاستراتيجية وإنما أصبح يمتد إلى الأبعاد الرئيسية والقضايا الهامة التي تتصل بقدرات الدول وامكانياتها السياسية والاقتصادية والاجتاعية العامه ، فضلا عن أن هذا التطور الجديد يستجيب لما يميز عالم اليوم من ظواهر جديدة سواء عن أن هذا التطور الجديد يستجيب لما يميز عالم اليوم من ظواهر جديدة سواء العدالة والحرية (٢)

الحقيقة الثانية: أننا نعيش في عصر الوحدات الدولية الكبرى: إذ أنه نتيجة التطور في المشكلات الدولية لتصبح عالمية ، مشكلات مثل الانفجار السكاني ، التلوث ، الاشعاعات النووية ، لاجيء وضحايا الحروب ، قضايا حقوق الانسان ... الخ قاربت الحدود التقليدية بين الدول والتي نشأت بظهورالدولة القومية في القرن السادس عشر ، إلى الانهيار . بل ان التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والرصد والتجسس تؤكد على هذه الحقيقة . يضاف الى ذلك ، أن الموارد الدولية لاتتوزع في العالم بصورة عادلة بما يخلق في الواقع درجة عالية من الاعتماد المتبادل من هنا فان الاصرار على وجود وحدات الواقع درجة عالية من الاعتماد المتبادل من هنا فان الاصرار على وجود وحدات دولية صغيرة تتمتع بالاستقلال والسيادة القانونية قد تجاوزته التطورات الدولية الراهنة . ولقد سارع إلى فهم تلك الحقيقة الجديدة في العلاقات الدولية رجال

الأعمال والمال والتجارة فأنشأوا ماصطلح على تسميته بالشركات متعددة الحنسية وهي الصورة المستقبلية لدول اليوم .

ويتم الوصول إلى الوحدات الدولية الكبرى بأحد أسلوبن ؟ إما أسلوب الاندماج الماندماج الماندماج الماندماج الماندماج الاندماج الاقتصادى في صورة أسواق مشتركة كتجارب امريكا اللاتينية والكاريبيان ، أو السوق الأوربية المشتركة ، أو أسلوب الاعتماد المتبادل والكاريبيان ، أو السوق الأوربية المشتركة ، أو أسلوب التبعية Dependence في أنه يقوم على المساواة بين أطراف التبادل ، وتحقيق مصالح طرفي التعامل وليس طرف واحد ، كما أنه يؤكد على استقلالية القرارات الصادرة من كلا الطرفين ، يضاف إلى ذلك حربة الطرفين في التحلل من الالتزام به حين يصير قيداً على حركتهما أو يضر بأمنهما ومصالحهما القومية ، وحينا تتوافر بدائل أكثر ربحاً وملاءمة من الأطراف الحالية .

والوطن العربى ليس نظاما دوليا مختلفاً عما يدور حوله من نظم وأقاليم ، إذ أن استجابته للمشكلات والتحديات ومصادر الضغط Stress forces التى تواجهه لاتتحقق في اطار من الدول والوحدات الصغرى التى تكونه ، ففي حين يؤدى الاندماج والاعتاد المتبادل إلى تضافر القوى القومية لمواجهة تلك الضغوط ، تعد الوحدات الصغرى – بما يصبحبها من تنافس وصراع – مصدرا من مصادر زيادة تلك الضغوط وغنى عن التكرار في هذا الشأن اعادة التذكير بالروابط المشتركة بين الدول المكونه للنظام العربي (٣)

الحقيقة الثالثة: تتنوع مصادر تهديد الأمن القومى ما بين مصادر تهديد خارجية External Threat ومصادر تهديد داخلية External Threat وتتوقف القدرة على مواجهة تلك المصادر على أمرين: الأول: مايمكن أن نطلق عليه ادراك التهديد Threat Perception أى كيف يقوم صانع القرار بعملية

الادراك العقلى والسياسى لمصدر التهديد، والثانى تحديد الاولويات القومية National Priorities التي تتطلب استراتيجية حماية، أى ماهى القيم، والخطط والسياسات، والتطلعات التي يلزم الدفاع عنها ضد التهديدات المتنوعة التي تواجه الأمة (٤)

فى الفكر والثقافة الغربية وخاصة التقليدية أو الكلاسيكية التى تتعلق بالامن القومى ، نجد أن هناك تركيزا شديدا على التهديدات الخارجية ، وتقليل متعمد لأهمية التهديدات الداخلية للأمن القومى ، ومن هنا ارتبطت نظرية الأمن القومى بنظرية الردع Deterrence كما سنرى فيما بعد (٥) أما فى الدول النامية وهى لاتزال فى مرحلة بناء الأمة Nation-building فانه من غير الممكن صياغة نظرية للأمن القومى ، أو وضع سياسة للأمن القومى بدون رؤية المصادر الداخلية لبناء هذا الأمن .

ويرتبط بذلك ، ضرورو التمييز بين التهديد الرئيسي للأمن القومي Principal Threat وهو الذي يتطلب تكريس الجهود القومية من ألى وضع استراتبجية لمواجهته ، والتهديد الثانوي Sub-Threat أو التهديد الفرعي ، والذي لايتصف بالصفة العاجلة التي تميز الأول ، كما لايتسم بالشمولية مثل الأول ، وف حين أنه يمكن تطويق الآثار المترتبة عليه ، فإن ذلك يصير صعبا بالنسبة للتهديد الرئيسي . في اطار الوطن العربي ، فإننا نجد أن هناك مصدرين للتهديد الرئيسي للأمن القومي العربي :

الأول: اسرائيل سواء ماتشكله استراتيجيتها من تحدى للأمن العربي، أو مايشكله وجودها الحالي من نفي سلبي للدولة الفلسطينية.

الثانى: عدم كفاءة النظم السياسية العربية سياسيا واجتماعيا ، أى عدم قدرتها على الاستجابة لمتطلبات العصر وبصورة خاصة تلك المتعلقة بطموحات المواطن العربى الأساسية نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

أما المصادر الثانوية للتهديد ، ويمكن أن نطلق عليها المصادر التابعة فإنها تتمثل في المخاطر الناجمة عن التنافس بين القوتين الأعظم على مد النفوذ إلى الوطن العربي ، المخاطر التي تثيرها الدول الهامشية للنظام العربي Peripheral powers وخاصة ايران ، ثم المخاطر الناجمة عن عدم التكامل الجنسي أو الأيديولوجي أو الديني أو اللغوي في الوطن العربي .

هذه الحقائق الثلاث تدفعنا إلى ضرورة إعادة صياغة مفهوم الأمن القومى من زاوية المصلحة القومية العربية ، وفى محاولة إعادة الصياغة فإننا سنحاول أن نتقدم بفروض للدراسة ، وسنقوم باختبارها امبريقيا – على قدر الامكان – حتى تكون صياغتنا أقرب الى الاسلوب العلمى ، والموضوعية الأكاديمية .

#### ٣ - فروض الدراسة:

تقوم الدراسة على فرضين رئيسيين ،

الأول : أن كلا من اسرائيل وعدم كفاءة النظم السياسية العربية سياسيا واجتماعيا تشكل المصادر الرئيسية لتهديد الأمن القومي العربي .

وفي حين يمكن تحليل الخطر الرئيسي الأول من زاوية النظر إلى اسرائيل كدخيل Intruder على النظام العربي<sup>(٦)</sup> ومن زاوية ماينتج عن الدخيل من آثار تفكك اقليمية العليمية التوسع أو regional disintegration ؛ سواء حقق ذلك بطريق التوسع أو بطريق مد نطاق تحالفاته مع القوى الاقليمية الرئيسية ، أو بتشتيت القضية الرئيسية التي تفصل بينه وبين النظام ككل وهي القضية الفلسطينية .

أما مصدر التهديد الثانى فيمكن دراسته من خلال كشف العوامل الموضوعية التى تميز بين الحكومات والدول العربية ، ومن خلال مسلك أهم القوى الاقليمية تجاه قضايا البناء الديمقراطى والعدالة الاجتماعية ، وبداءة نود التأكيد على أن نظرتنا إلى النظام الاقليمي العربي هي نظرة كلية وليست مرتبطة بحدود سياسية أو جغرافية معينة .

المفرض الثانى: أن الصياغة الغربية التقليدية للأمن القومى ، بمعنى الدفاع ، والبناء العسكرى وزيادة القدرات القتالية (٢) لاتكفى لتحقيق الأمن القومى العربى ، انما يتطلب الأمر إعادة الصياغة بما يكسبها مضمونا اجتماعيا اكثر من المضمون العسكرى أو الدفاعى ، وفي حين نهتم بصورة خاصة بالمضون الاجتماعى للأمن القومى العربى ، فإننا لانغفل أهمية الجانب العسكرى في حدود توظيف القوات والقدرات المسلحة العربية تجاه مواجهة اسرائيل .

#### ٣ - منهج البحث:

سنتولى فى الأجزاء التالية عرض وتحليل ثلاثة موضوعات رئيسية ، تتعلق بمفهوم الأمن القومى فى الأدب السياسى ، ومحاولة الصياغة العربية لمفهوم الأمن القومى العربي ، ثم تصور للاستراتيجية العربية للأمن القومى العربي .

وفى محاولة القيام بذلك ، واثبات فرضي الدراسة فإننا سنتبع منهاجين أساسيين بالاضافة إلى أدوات تحليلية أخرى .

المنهج الأول: هو منهج تحليل الوقائع الدولية empirical والمبهج في وهو منهج كمى quantitative والمبريقي empirical أيضا. وهذا المنهج في تصورنا أكثر المناهج ملاءمة في النظر إلى الوطن العربي كإقليم region ، ومن ثم يساعد على دراسة سلوك الأطراف الرئيسية فيه . وسوف نركز هنا على سلوك مصر تجاه كل من العرب (أي الأقليم العربي) واسرائيل (أي الدخيل) وسلوك هذين الطرفين تجاه مصر (أ)

المنهج الثانى: وهو منهج امبريقى كذلك ؛ وهو المعروف بالاستبيان أى تطبيق استارة بحثية Questionnaire من أجل التعرف على الاتجاهات المختلفة نحو ظاهرة الأمن القومى . وسوف نحاول كذلك التعرف على الاتجاهات السياسية للعينة المختارة نحو القضية الفلسطينية والنظام العربى بغية محاولة صياغة أكثر موضوعبة وشمولا للأمن القومى العربى (٩) وسوف نعتمد فيما عدا ذلك أو بالاضافة

إلى ذلك على قدراتنا التحليلية لبعض البيانات الخاصة بتوزيع الدول العربية بين متغيرات أساسية كالدخل القومى ، والسكان ، وظروف الحياة المادية ، وقدراتها العسكرية وخاصة بمقارنتها باسرائيل .

#### ٢ - التعريف بالأمن القومي:

ارتبطت ظاهرة الأمن القومى كموضوع للبحث والدراسة في العلوم الاجتاعية بكل من خصائص النظام الدولي وخصائص ومقومات الأطراف الفاعلة فيه (۱۱) ويرتبط الاهتمام بالأمن القومى بالوقائع الصراعية على المستوى الدولي (مثل الأزمات أو الحروب، أو التهديد بكل منها)، والأرمات الداخلية التي تتحدى سلوك الدولة، ومكانة النخبة الحاكمة فيها، ولم يصر الأمن القومى نقطة ارتباط رئيسية في بحوث العلوم الاجتماعية إلا بعد أن تحول النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية من نظام توازن القوى إلى نظام ثنائي جامد، فضلا عن تطور أدوات وتكنولوجيا العنف سواء العسكرى منها أو شبه العسكرى (۱۱) ومما لايغرب عن البال أن الاهتمام بظاهرة الأمن القومي هو في حقيقته جزء من ظاهرة أكثر عمومية، ألا وهي المصلحة القومية، اذ يرى كل من بركويتز وبوك أن الأمن القومي يتصل بصورة قوية بالمصلحة القومية، بل إنه تطور عن هذه الفكرة . (۱۲)

يرتكز الأمن القومى في الفكر الغربي على الأبعاد الاستراتيجية لوظائف الدول سواء تعلق ذلك بالقوة العسكرية ، أو التنافس الاستراتيجي بين القوى الراضية والأخرى غير الراضية (١٢) وخاصة مايتعلق بالقوتين العظميين ، فقضايا بناء الاحلاف ، والاستقلال والسيادة القومية ، ومناطق التوتر والتنافس في العالم ، فضلا عن الأسس الاقتصادية لقوات الردع العسكرية . أما القضايا الأساسية ذات الطابع الاجتماعي فلم تدخل في اهتمامات حقل الأمن إلا مؤخرا ، مثل تلك القضايا : ظروف الحياة سواء المادية ام السيكلوجية ، التنمية القومية الشاملة ، الاعتماد الهيكلي المتبادل بين الدول ، فضلا عن القضايا الدولية الأخرى ذات الطبيعة العالمية ، مثل قضايا التلوث ، والسكان ، والأمراض المتوطنة ... الخ .

ومما يشد الانتباه أن القضايا الأخيرة إنما تتعلق بمصالح الدول النامية وشعوبها بصورة أساسية ، من ثم تصير جزء لايتجزأ من اهتمامات علماء الأمن القومي في تلك البلدان .

وفيما يتعلق بالتعريف بالأمن القومى فإن هناك اتجاهات ومدارس عديدة يمكن إجمالها في الآتي :

- المدرسة القيمية الاستراتيجية : ويتصف الأمن القومى - ف اطار تلك المدرسة - بالغموض والتجريد أكثر من اتسامه بالتحديد والوضوح : حيث تعرف موسوعة العلوم الاجتماعية الأمن القومى بأنه « قدرة الدولة أو الأمة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية »(١٠) كا يرى والترليبان أن الدولة تعد آمنة « إذا لم تضطر إلى التضحية بقيمها الرئيسية في سبيل تجنب الحرب واستطاعت إذا دخلت الحرب أن تحافظ على تلك القيم بالانتصار فيها »(١٦) كا يعرف ولفرز الأمن بأنه « حماية القيم التي سبق اكتسابها » . كا يرى أن الأمن يتزايد أو يقل حسب قدرة الدولة على ردع الهجوم أو هزيمته »(١١)

ومن المحاولات الاكثر حداثة فى هذا الشأن محاولة تريجر وكروننبرج لتعريف الأمن القومى بأنه يعنى حماية « القيم القومية الحيوية » ، بعبارة أخرى يعنى الأمن « ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذى يستهدف خلق ظروف سياسية دولية ومحلية ملائمة لحماية أو توسع القيم الحيوية ضد الأعداء الحاليين أو المحتملين »

هناك عدة صعوبات أساسية ترد على هذه المدرسة سواء كانت صعوبات نظرية أو صعوبات منهاجية . فمن الناحية النظرية يصعب تحديد القيم الداخلية أو القيم الرئيسية أو القيم الحيوية أو القيم التي تم اكتسابها من قبل ، فالقيم ليست - كا يتضح من النظرة السطحية لها - مطلقة ومجردة ولكنها نسبية تختلف باحتلاف

الزمان والمكان وربما الموقف كذلك من ثم فإن تعريف الأمن بالقيم من شأنه أن يزيد غموض مفهوم غامض أصلًا . ومن الناحية المنهاجية فإن من الصعب - ان لم يكن من المستحيل - التحقق من تلك القيم موضوعيا وامبريقيا حتى إذا تغلبنا على الصعوبة النظرية .

يضاف إلى ذلك أن وضع الأمن القومي كقيمة عليا من شأنه أن يؤدى إلى تخصيص الموارد القومية من متطلبات التنمية الى مقتضيات الدفاع القومي . هذا التصور يضر بالدول النامية من ناحيتين ، فهو من جانب يؤدي الى التحيز ف توزيع الموارد لصالح الدفاع ومن ثم يحرم المجتمع من عوائد التنمية الايجابية ، فضلا عن أنه يؤثر على المجتمع من جانب مايسمي بالفرص الضائعة opportunity cost أي ماكان يمكن أن يعود على المجتمع من فوائد إذا ماتم انفاق الموارد التي خصصت للبناء العسكري على ضرورات التنمية لانسانية والاقتصادية ، ومن جانب آخر فإن اعطاء الأولوية في البلدان النامية لتطوير القوات العسكرية على حساب تنمية المجتمع من شأنه أن يؤدى إلى خلق مايسمى بالدولة البوليسية Garrison State وهي دولة تتميز بسيطرة المتخصصين في العنف على مقاليد الأمور (١٨) ذلك أن تنمية الجيش اكثر من تنمية المجتمع من شأنه أن يخلق فجوة بين المكانة المعطاة للجيش ، ascribed status وبين المكانة المتحققة بالفعل achieved status . ولكي يتم تقريب تلك الفجوة فان الجيش يصير أمامه أحد سبيلين ، إما التوسع الخارجي أي القيام بأعمال عسكرية تبرر تخصيص الموارد من أجل تطويره ، أو التحول إلى أداة ارهاب داخلي وسيطرة المتخصصين في العنف في المجتمع ، وهذا السبيل الثانى هو الأرجح .

٢ - التعريف الاقتصادى غير الاستراتيجى: ويهتم أنصار هذا الاتجاه بثلاثة عناصر اساسية تتعلق بتأمين الموارد الاقتصادية الحيوية، والوظيفة الاقتصادية للحرب ثم التنمية كجوهر لظاهرة الأمن.

فمن زاوية أولى يعرف كروز وناى الأمن الاقتصادى بأنه «غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية »، ويريا أن «الأمن الاقتصادى كهدف يصير واضحاً حينا تختار الدول وبوعى عدم الكفاءة الاقتصادية لكى تتجنب أية ضغوط اقتصادية من الخارج ، أو حينا تؤكد الدولة على المناهج القومية وتخسر مكاسب الاندماج »(١٩)

ان مفهوم « الحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية » يمكن النظر إليه على أنه مماثل لمفهوم الأمن العسكرى . فإذا فشلت الدولة في مواجهة مثل هذا التهديد بالحرمان الشديد فان ذلك من شأنه أن يهدد « السيادة الاقتصادية »(٢٠)

ومن جانب آخر ، فقد ثار حلاف حول النظر إلى الوظائف الاقتصادية للحرب ، فمن ناحية هناك أولئك الذين يرون أن نفقات الدفاع والتسليح انما تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطنى ، حيث تحرم المجتمع – كا أشرنا من قبل من موارد كان يمكن تخصيصها لعملية التنمية . وهناك أولئك اللين يرون أن الموارد التي تخصص للأمن القومى لا تعد خسارة بصورة مطلقة ، ذلك أن الحرب ونفقاتها تعد أفضل الوسائل لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادى (٢١) وهكذا يرى اميل بنوات أن متوسط الأعباء العسكرية فيما بين أعوام ١٩٥٠ – ١٩٦٥ لحوالى ٤٤ دولة نامية كانت ترتبط ايحابيا بمعدلات النمو الاقتصادى بها ، بعبارة أخرى كلما زاد مقدار الانفاق على الدفاع بالنسبة لحجم الاقتصاديات القومية ، كلما زادت معدلات النمو والعكس صحيح » (٢٢) وفي الواقع ، فإنه إذا كانت للحرب مثل لك الآثار الايجابية على الاقتصاد ، فإنه من الممكن القول بأن ذلك إنما يقتصر على الدول المتقدمة الصناعية ، ولكن لاينطبق على الاطلاق على الدول النامية والتي تعلق بالفعل من المعضلة الرئيسية والتي تتعلق بصعوبة الاختيار مابين البنادق والخبر . . Guns Vs. Butter والخبر . . Guny بناء المجتمع ككل .

يختتم هذا الاتجاه في تعريف الأمن القومي بمحاولة توسيع المفهوم وصياغته صياغة غير استراتيجية فقد عرف ما كهار -وزير الدفاع الأمريكي السابق - الأمن بأنه « يعنى التنمية »، وأنه « بدون التنمية لايكون هناك أمن » . (٢٣) ويرى أن الظاهرتين - أى الأمن والتنمية مترابطتان لدرجة أن يصير أحيانا من الصعب التمييز بينهما ، ولهذا يقول « كلما تقدمت التنمية ، تقدم الأمن ، وكلما نظم الناس مواردهم الانسانية والطبيعية لمد أنفسهم بمايحتاجون إليه وما يتوقعونه من حياتهم ، وتعودوا على التوفيق السلمي بين المطالب المتنافسة في اطار المصلحة القومية الاكبر ، فان درجة مقاومتهم للعنف والفوضي سوف تتزايد بدرجة كبيرة »(٢٤)

#### مظاهر القصور في النظرية الكلاسيكية للأمن القومي:

إن قراءة متأنية لما سبق وعرضنا له تفضى بنا إلى الوصول إلى المظاهر الأربعة التالية للقصور والتي تميز النظرية الغربية للأمن القومي:

أولا: أن مفهوم الأمن القومي هو مفهوم طارىء أى يتعلق بحالة طارئة ولكنه ليس تعبيرا عن عملية تطور طويلة الأجل، ومن ثم فإنه يتأرجح مابين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى تبعا لادراك صانعي القرار للوقائع الصراعية . لقد ترتب على ذلك عيوب منهاجية وامبريقية خطيرة ، نذكر منها ، أن هذه الطبيعة الطارئة وقفت حائلا دون تطور الأمن القومي إلى حقل علمي متكامل له أدواته المستقلة للاكتشاف العلمي والاستنتاج المنطقي ، وهكذا يتأرجح الأمن القومي مابين حقلي العلاقات الدولية ، والدفاع ومن جانب . آخر ، اقتصر الأمن القومي على وقائع عدم الأمن المتوطعة أكثر من اهتامه بعملية التطور ذاتها المؤدية إلى الأمن . ولهذا فإن مؤشرات القوة كالانفاق العسكري ، نظم التسلح ، انحاط استراتيجية الدفاع ، القدرات النووية والردع ، كل هذه احتلت الأولولية في دراسات الأمن القومي

ثانيا: الأمن القومى - طبقا لهذه النظرية - أمن دولة وليس أمن مجتمع ، فهو يعطى الدولة سببا قويا لكى تتفوق على المجتمع ، من ثم فانه يكرس التبعية

السيكولوجية للدولة ، وهكذا ينظر الى تضحيات المجتمع وكانها التزام ، بينا يتم تبير امتيازات الدولة بأنها ضرورية من أجل البقاء . انذلك يضع قيوداً عديدة على قدرة القدرات القومية الخلاقة على الانطلاق ، وهكذا تسود ظواهر مرضية عديدة أخطرها ظاهرة الاغتراب وخاصة بين العلماء .

ثالثا: الأمن القومى بهذه الصورة يتصف بالعدوى أى أنه بدلا من أن يسهم فى حل مشكلات التسابق على التسلح، والصراعات والمنافسات، فإنه يقوم بتكريسها إلى درجة خطيرة ومخيفة.

رابعا: ارتبطت نظریة الأمن القومی بنظریة الردع ، وهكذا ركزت علی العلاقات الثنائیة المتبادلة بین كل طرفین متنافسین فی الوقت الذی أهملت فیه الدینامیات الداخلیة فی كل من المجتمعین المتنافسین . هذا بالرغم من أن تلك الدینامیات تعد القاعدة الرئیسیة لأی سیاسة أمن قومی ناجحة

#### المصادر الرئيسية لتهديد الأمن القومى العربى :

قبل الوصول إلى الصياغة العربية للأمن القومى يلزم تحليل مصادر التهديد الرئيسية التى تتحدى الأمن القومى العربي ، وتخلق حالة توتر ومن ثم عنف يهدد استقرار الأمة العربية . وكما ذكرنا من قبل فإننا نعتبر أن اسرائيل كدخيل على النظام الأقليمى العربي تشكل التهديد الرئيسي الأول ، وأن عدم كفاءة النظم السياسية سياسيا واجتاعيا انما تشكل المصدر الرئيسي الثاني لتهديد الأمن القومى .

## أولا: اسرائيل كدخيل Interuder على النظام الاقليمي العربي وظاهرة التجزئة العربية:

لسنا في حاجة هنا للدخول في المشكلات النظرية المتعلقة بتحديد شروط تواجد النظم الاقليمية فالنظام الاقليمي العربي (٢٥) يتميز بتوافر الشروط العامة للنظم الاقليمية ، والتي يمكن اجمالها فيما يلي :

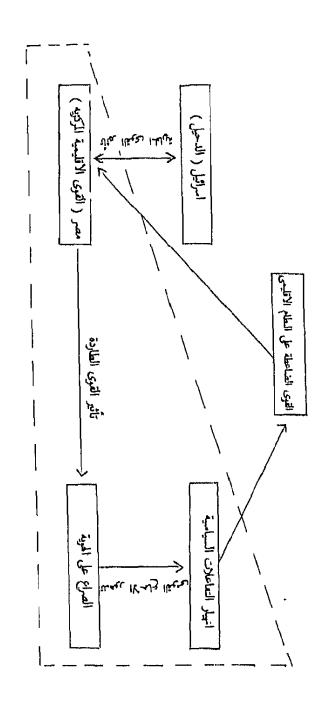

على المستوى السياسي فال التفاعل بين أطراف النظام وحتى ريارة السادات للقدس ، كان يتميز بالكثافة والعمق .

ان الذى نريد ايضاحه هنا هو المقومات الديناميكية الضرورية لاستمرار النظام وليس فقط لنشأته أو تحديده . ويمكننا تحديد أربعة مقومات رئيسية لاستمرار فاعلية النظام الاقليمي وتماسكه (٢٦)

وجود قوة اقليمية مركزية Central Regional Power تلعب دوراً أساسيا في تحديد بمط التفاعلات Interactions بين أطراف النظام، تقوم بالحكم في الحلافات الاقليمية، وتقوم بإزكاء القوى الجاذبة بين أطراف النظام © Centripetal force والحد من آثار القوى الطاردة Centrifugal force داخل النظام

- وجود هوية Identity واضحة للنظام ، بحيث تشعر كل دولة عضو في النظام بأن درجة انتائها إلى النظام أقوى بكثير من درجة انتائها إلى أي نظم أخرى سواء كان النظام الدولي أو أي نظام فرعي آخر كما أن درجة ولاء كل عضو في النظام تعلو الولاءات الأخرى .

ح - تزايد حجم وكثافة التفاعلات السياسية political interactions بين أطراف النظام ، ويقصد بذلك كافة أنماط الحركة السياسية

والدخيل - أى اسرائيل - بصفته في صراع دائم وأساسي مع ليس فقط القوه الاقليمية المركزية ، وانما كافة أطراف النظام ، فإنه لايشترك معهم في الهوية ، أو الاجماع أو التفاعلات السياسيه أي أنه بالفعل قوة خارجة عن النظام

المتبادلة والتي تخلق تعاوناً بين أطراف النظام بدءً بالتأييد المعنوى والفكرى والأيديولوجي ، وانتهاء بالاندماج القومي أو الوحدة .

- توفر حد أدنى من الاجماع القومى national consensus التى تشغل أطراف النظام ، وبصورة خاصة على مصادر تهديد النظام ، والرؤية الخاصة بمستقبله .

وفيما يتعلق بالنظام الاقليمى العربى ، فإننا نستطيع الادعاء بأن هذه المقومات توافرت بصورة كافية لاستمرار النظام وتطوره حتى أواخر عام ١٩٧٧ حينا بدأت الدولة الاقليمية المركزية – أى مصر – تمارس دوراً من شأنه ازكاء القوى الطاردة وليس الجاذبية داخل النظام ، وسمحت للقوة الدخيلة الرئيسية – أى اسرائيل – بالتحكم بدلا منها في أنماط التفاعلات داخل النظام .

ويوضح الرسم البياني التالي الدور الذي لعبه الدخيل في تفجير عناصر التفكك وعدم الاندماج في النظام العربي .

- ١ البعد الأرضى أو الجغراف للنظام حيث يمتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ليشمل على أعضائه المكونين له من الدول العربية .
- ۲ البعد التجانسى أى وجود تجانس بين أطراف النظام، وفى حالة النظاء الاقليمى العربى فإننا نرى أن التجانس بالمعنى الثقافى ، الجنسى ، الدينى الفكرى متواجد ومتوافر بما يميزه عن غيره من الأقاليم ، بيد أن التجانس على المستوى الموضوعى ينبغى النظر إليه بعين ناقدة.
- ۳ بعد التفاعل أى درجة التبادل السياسى ، والتفاعل بين أطراف النظام ،
   وبينهم وبين الدول الهامشية أو القوى العظمى من جانب آخر . وسنرى أنه

exogenous actor ، يسعى سعيا حثيثا إلى خلق تفاعلات سياسية مع القوة الاقليمية المركزية سواء بطريق التبعيه أو بكلا السبيلين في الوقت ذاته .

ان قدرة النظام العربى على الاستجابة لهذا التحدى كانت اضعف من امكانياته فى صده ، وقد اتضع ذلك بصورة أساسية بعد عام ١٩٦٧ حينا هزمت القوة الاقليمية المركزية أى مصر على يد الدخيل . يبدأن الهزيمة لم تصطحب - كا توقع الاسرائيليون - بامهيار التفاعلات السياسية، أو بروز الشقاق فوق الاجماع القومى أو بتعاظم الصراع حول الهوية ، وظلت القوى الجاذبة تحاول اعادة وضع النظام إلى ماكان عليه قبل هزيمة ١٩٦٧ . ويوضح الجدول رقم (١) حجم التفاعلات التعاونية والصراعية بين مصر وكل من اسرائيل والعرب ، وبين كل منهما ومصر على مدى ثلاثين عاما منذ عام ١٩٤٨ . وقد استطاعت القوى الجاذبة دفع النظام إلى درجة عالية من درجات الاجماع القومى حتى تحقق انتصار ١٩٧٣ ضد اسرائيل .

يبد أنه بدءً بهذا التاريخ ، بدأت حدة التفاعلات الصراعية بين مصر واسرائيل في الانخفاض مع تزايد ملموس في التفاعلات التعاونية بينهما - كما يتضح من الجدول رقم - ١ - وقد تبلور هذا في النهاية في الوصول إلى تسوية سلمية بين الطرفين أو ما اصطلح على تسميته باتفاقية السلام الموقعة في واشنطن بين مصر واسرائيل عام ١٩٧٩ . ومنذ تلك اللحظة ، وقد برزت عناصر التجزئة العربية كما يلى :

- فقد تم استقطاب القوة المركزية الاقليمية أى مصر إلى جانب الدخيل أى اسرائيل ليشكلا معا نظاما فرعيا غير متجانس ولكه يتسم بالضرورة بالاغتراب والعزلة alienatin; isolation ، ذلك لأنه لاتتوافر له المقومات الديناميكية السابق الاشارة إليها ، فضلا عن أن مصادر الضغط على كلتا الدولتين الأعضاء

فيه تتباين ، يضاف الى ذلك أن دولة حارج الاقليم هي اكثر الدول مساندة له وهي الولايات المتحدة الأمريكية .

- وانهارت بصورة ملحوظة كثافة التفاعلات السياسية بين اطراف النظام الاقليمي العربي فقد انهارت التفاعلات التعاونية بين مصر والدول العربية من ٢٢٥٣ تفاعل إلى ٨٧٨ تفاعل فقط عامي ١٩٧٧ ، ١٩٧٨ على التوالى . كا انهارت كذلك التفاعلات التعاونية من العرب إلى مصر من ٣٩٥٣ إلى ٨٩٨ فقط عامي ١٩٧٦ ، وزادات التفاعلات الصراعية بين العرب ومصر بصورة لم عامي ١٩٧٨ ، والعربي المعاصر ، فقد زادت من ٢٤١ عام ١٩٧٥ إلى يسبق لها مثيل في التاريخ العربي المعاصر ، فقد زادت من ٢٤١ عام ١٩٧٥ إلى التوالى ١٩٧٨ ، على التوالى

- كا تجسم الصراع حول الهوية بصورة لم يسبق لها مثيل ، سواء الصراع حول القومية أو الأعمية الاسلامية Arab Nationalism vs-Islamism حيث كان يحمل لواء الأولى الشعب والحكومة المصرية ، ويدافع عن الثانية النظام السعودى ، وسواء كان الصراع داخل مصر حول هويتها القومية بين أولئك الذين المدافعين عن مصرية مصر العربة مصر Egyptianization أو فرعونيتها وبين أولئك الذين دافعوا عن عروبتها . ومما لاشك فيه أن صراعاً مثل هذا من شأنه أن يؤثر سلبيا على اتجاهات المصريين . ففي دراسة قمنا بها لدراسة الاتجاهات السياسية لطلاب الجامعات المصرية تجاه قضايا عديدة منها قضية العروبة ، تساوت نسبة أولئك الدين يوافقون على اكتساب الجسية العربية مع الذين يوفضونها ( ٤٤٪ في كلتا الحالتين ) . ومما لاشك فيه أن قضية عودة مصر العربية أو عودة العرب لمصر الما ترتبط الى حد ما بهذه الظاهرة .

- لقد نجم عن كل ذلك وجود شقاق وليس اتفاق ، تفرق وليس تجمع حول السياسات والقضايا الرئيسية التي تشغل النظام الاقليمي . وانقسم أطراف الاقليم مايين دول صمود وتصدى ، ودول معتدلة ، دول موالية للسوفييت ، وأخرى موالية للولايات المتحدة ... الخ

جدول رقم – ۱ – التفاعلات التعاونية والصراعية بين مصر وكل من العرب واسرائيل والعكس منذ عام ١٩٤٨

| لسة   _ | الدول     | العربية      | اسرا      | اسرائيل  |           | الصراعية | التعاونية | a 1 11        |
|---------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|         | المعاوبية | الصراعية     | التعاولية | الصراعية | التعاونية | الصراعية | التعاولية | الصراعية      |
| 192     | 177       | 1/0          | 17        | ΥΛ·Λ     | 111       | ٨٢       | 71        | 7999          |
| £       | 17/       | 104          | ٧٧ [      | 444      | 111       | ۱ ۲      | 111       | દ્વ           |
| 190     | 77.7      | ٧٦.          | 14        | 777      | 741       | ١٦       | ١,        | 177           |
| ء       | 17%       | ٦.           | 17        | 1717     | 147       | 90       | li II     | 17            |
| ٥       | ۱۸۲       | ٣٤           | ٦         | 98       | ۲۸،       | N 14     | _         | ٣٢            |
| ه ا     | 1.3       | 74           | 71        | 441      | 49,       | 17.8     | 1.7       | 791           |
| ه ا     | 073       | 7.7          | _         | ۸۸۱      | ٣٥,       | 717      | ٦         | 717           |
|         | ۸۸۰       | 79%          | 10.       | 1071     | 7.47      | YAY      | 414       | £71Y          |
| ٥       | 1712      | 777          | ٧٢        | 1981     | 1707      | 49.      | T11       | 7447          |
| ه ا     | 1414      | ۵۹.          | 14        | 1077     | 14:0      | 1110     | 100       | <b>YA</b> 18  |
| ٥       | 1171      | ۸۸۰          | 17        | 709      | 1727      | 1797     |           | £Y£           |
|         | YeV       | 484          | 17        | 944      | ٦٣٤       | ۸۲۰      | 14        | 17.2          |
| 197     | 790       | ٣٥٦          |           | 117      | 177       | ٥٣٥      | 14        | ۸۲o           |
| ٦       | 799       | V17"         | _         | ٤،٣      | ٤٨٣       | 1177     | _         | 092           |
| ٦       | 700       | ٤٥٨          |           | 777      | 700       | A9E      |           | 477           |
| ٦       | 1484      | 1609         | _ [       | 771      | 1280      | 1551     | W         | 444           |
| 7       | 1979      | 711          | _         | ۱۲٤      | 7-74      | £YA      | _         | 74            |
| ٦       | 9.4       | <b>47</b> \$ | ٦         | ٦٧       | 17.1      | ٥٣١      | רו        | 41            |
| ٦       | 1.97      | 719          | ٦         | 127      | 1001      | ۰۸۷      | 14        | 124           |
| ٦       | 7.20      | ///0         | 1-1       | ٤٤٠٨     | ۰۲۸۲      | 444      | Yn        | 0411          |
| ٦.      | V/7       | ٣٨           | ٥.        | ٨٥٢٢     | 11.7      | Y1.      | YA        | 1771          |
| 7       | £AY       | **           | 71        | ٤٦٧٥     | ٤،٩       |          | 77        | 71.37         |
| 197     | ١٥٣٥      | ۰۸،          | 1.4       | £00A     | 1277      | 170      | 77        | VY10          |
| Y       | 7.17      | 717          | 18        | 1841     | 144       | 17"      | 19.4      | <b>N\$</b> // |
| ٧       | ודזו      | 747          | 4.5       | 1799     | 14.4.     | 770      | ٧٤        | £Y4           |
| Y       | 14.1-     | ላየአ          | 717       | 7978     | 7774      | ۰۷۰      | 445       | 7759          |
| \ Y     | 717       | 777          | 177       | ٨١٤      | 471       | 170      | 148       | ٧٨٠           |
| \ \ \   | 1247      | ٧٨٠          | /0.       | 771      | 1249      | 711      | 197       | 771           |
| ) v     | 7777      | 14.61        | 71        | 797      | 7907      | 1.72     | į.        | 100           |
| ٧ (     | 7707      | ١٨٨٣         | 77.       | ٤٨٥      | 7070      | Y040     | 107       | **            |
| ) v     | AYY       | <b>1/3</b>   | 114       | 244      | V9A       | 1.95     | 177       | £9Y           |

والخلاصة هى تواجد اقليم آخر إلى جانب الاقليم المغترب المعزول الذى يضم كلا من مصر واسرائيل وهو النظام العربي المعرض للخطر vulnerable أو غير الآمن ، والذى يضم فى داخله مجموعات غير متجانسة ، فهناك نظام الخليج ومايعانيه من مظاهر ضعف بنيانية معروفة ، ونظام شمال افريقيا ، ثم نظام دول الصمود والتصدى .

ولقد تجلى ذلك تماما في الموقف العربي من الغزو الاسرائيلي للبنان ، حيث عكفت الدولة المغتربة والمعزولة والتي يجمعها نظام فرعى مع الدولة المعتدية عن رد فعل قوى ، كما عجزت الدول الأخرى – وهي كما ذكرنا اطراف في نظام معرض للخطر – عن اتخاذ أي موقف ايجابي لمساندة الفلسطينيين أو اللبنانيين أو كليهما .

#### الاستراتيجية الاسرائيلية تجاه النظام الاقليمي العربي

تقوم الاستراتيجية الاسرائيلية على عناصر ثلاثة ترتبط ببعضها ارتباطا عضويا وتشكل في جملتها تحديا خطرا على الأمن القومي العربي (٢٧)

ا - عنصر الأمن: ان المفهوم الاسرائيلي للأمن هو مفهوم خاص بالدولة الصهيونية ذات الطبيعة والنشأة الاستيطانية ، ويقوم هذا المفهوم على عقيدة التوسع بجانبيها الأفقى والرأسي . فهى تقوم من جانب على اكتساب مزيد من الأرض سواء فى فلسطين ذاتها ام فى الدول العربية المجاورة . ان نظرة بسيطة الى خريطة بناء المستعمرات الاسرائيلية فى الضفة الغربية لتؤكد لنا أن اسرائيل تبنيها لتبقيها وتعتبرها جزء لايتجزأ من أراضى الدولة الاسرائيلية ، ان ضم الجولان ه تأكيد آخر لمنطق توسيع الأراضى ، واحتلال ثلثى لبنان يؤكد أنه ليس م المستبعد على اسرائيل أن تضم جنوب لبنان لتحقيق حلم الاستيلاء على مياه بهر الليطاني . هذا التوسع الأفقى يحقق لاسرائيل اكثر من هدف ، فهو يوفر أولاً عمقا جغرافيا للدفاع عن اسرائيل أثناء معاركها مع العرب ، ويوفر ثانيا المياه

جلول رقم – ۲ – امكانات القوة وتغيرها بين العرب واسرائيل ( ۱۹۷۰ – ۱۹۷۹ )

| 333.38 | 111                                     | 157.10                        | juus<br>CA | 224.62               | g                                       | 92                         | 117 92                                                                                                                                      | - 17.65                    | -                                                    | Ø.          | 146                               | 124    | <b></b>                          |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1417   | 4724                                    | <b>18</b>                     | 165        | 4926                 | 11065                                   | 25.1                       | 29.6                                                                                                                                        | 47.6                       | 39.2                                                 | 782         | 1142                              | 35     | 43.4                             |
| 9      | 639.47                                  | 157.21                        | 15         | 326.90               | 32/                                     | .52                        | 156.52                                                                                                                                      | - 8,11                     | -                                                    | සි          | 153,43                            | 119.61 | 119                              |
| 4451   | 28463                                   | 790                           | 1242       | 40343                | 131884                                  | 6.90                       | 08 01                                                                                                                                       | 24.39                      | 22.39                                                | 349.3       | 535.95                            | 10.30  | 12.32                            |
| ĺ      | 19179                                   | 14%                           | 19794      | .wer                 | 1474                                    | 1414.                      | 19v9                                                                                                                                        | 144.                       | 1949                                                 | 1414-       | 1474                              | 194.   | 1474                             |
| 5 =    | المقات المسكوية<br>( يملاين المولارات ) | اقتوات المسلمة<br>( بالألاف ) | ئ<br>م ش   | الينان بلاي<br>د الإ | العتات المكومية المركوبة<br>( الملايص ) | العقات المؤ<br>مي اللحل اا | العقلت الحكومية كتسبة المنعقات العسكوية كتسبة من العقلت العسكوية لكل وو<br>من اللاحل القومي الاحمال المنقفات المركوبية الحكومية ( باللولا ) | المعقات العس<br>الفقات الم | ليقات المسكوة كسية من ال<br>الفقات المزكرية الحكومية | س المقات ال | ت العسكرية لكل مو<br>( بالمولار ) |        | القوات المسلحة<br>لكل ١٠٠٠ مواطى |

U. S. Arms Control and Disarmament Agency, World: الصدر \*Miltary Expenditines and Arms Transfers, 1970-1979.

Washington D.C. 1980.

الضرورية لاسرائيل حيث انها بالفعل تعانى من أزمة مياه ، ثم انها تمد اسرائيل بمصادر جديدة للثروة والمواد الغذائية وخاصة الضفة الغربية ، والأسواق وخاصة لننان .

ومن جانب آخر ، تقوم تلك العقيدة على التوسع الرأسي ، أى التوسع العسكرى بما يحقق تفوقا كميا ونوعيا على الدول العربية مجتمعة . وكا يوضح الجدول رقم ٢ فإن اسرائيل تكاد تكون متوازنة مع الوطن العربي كله بما يضمه من عشرين دولة فيما يتعلق بامكانات القوة العسكرية . وبما يساعد اسرئيل على هذا التفوق لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر ضمان هذا التفوق مسئولية أمريكية كا يتضح ذلك من الجدول رقم ٣(٢٨) كما أن الجماعات الصهيوبية بالولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالضغط على الحكومة الأمريكية اذا تقاعست عن الالتزام بهذا التفوق . ان هذا الشق من المفهوم الاسرائيلي للأمن ضرورة أساسية لتحقيق التوسع الجغراف واكتساب الأراضي بالقوة .

ب - عنصر الاعتراف والقبول: منذ عقد اتفاقات الهدنة عام ١٩٤٩ واسرائيل تسعى الى تحقيق إماالاعتراف بها أو قبولها فعليا في اطار الشرق الأوسط. ومن المعلوم أن الاعتراف عملية قانونية معقدة ، كما أنها أيضا عمل سياسي دقيق يتطلب ترتيبات معينة ، بينم القبول شيء أعمق من ذلك ، فالاعتراف يتطلب ترتيبات معينة ، بينم القبول شيء أعمق من ذلك ، فالاعتراف وحور المحدث بين المصر واسرائيل منذ مارس ١٩٧٩ . آما القبول عمل اجتماعي مصر واسرائيل منذ مارس ١٩٧٩ . آما القبول عمل شعبي غير رسمي ، وقد ارتبط القبول في العلاقات المصرية الاسرائيلية بمفهوم التطبيع normalisation .

وقد رأينا كيف أن هذا العنصر يعد هاماً في محاولة اسرائيل تفكيك أوصال النظام الاقليمي العربي بشروطها هي ، ولعل أحد أهداف الغزو الاسرائيلي للبنان وضمها للجولان واحتمالات تهديد الأردن أو مناوشة المملكة العربية السعودية في المستقبل هو الرغبة في تحقيق هدف الاعتراف أو القبول. وذلك لأن هذا

جدول رقم ( ٣ ) واردات السلاح الأمريكية لبعض دول الشق الأوسط ( نسبة متوية من اجمالي واردات السلاح الأمريكي إلى الشرق الأوسط )

| دول المواجهة<br>العربية | ات<br>م    | ۍي<br>فه    | <u>ر</u> ې<br>م | ره          |
|-------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| نځ                      | ार्र       | ۵۲۳         | 15th            | 1),9        |
| السعودية                | び^         | זעו         | 79,9            | Y-59        |
| اسرائيل                 | 152        | <b>75</b> 1 | YTY             | 75,7        |
| ایران                   | 121        | रमुर        | אניז            | rŋ          |
| الدولة / الأعوام        | 1971- 190. | 1461 — 1461 | ۱۹۶۱ – ۱۸۶۱     | 1911 — 190. |

مأخوذة عن : R. D. Mclaurin, The Role of Arms Transfers in U. S. Middle East Policy, May 1982 (under publi cation).

الهدف يشكل ركنا هاما في العقلية والنفسية الصهيونية ألم يكن اليهود على طول تاريخهم الأوربي في عزلة عن المجتمعات التي عاشوا فيها. ألا تعد اسرائيل « جيتو » في عمق النظام الاقليمي العربي . ولعل الخروج من هذا « الجيتو» بطريق الاعتراف أو القبول أو كليهما يشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية اسرائيل المستقبلية .

ج - تشتيت القضية الفلسطينية: أن النجاح الذى حققه الفلسطينيون منذ بداية الستينيات يشكل تهديداً جوهريا للاستراتيجية الاسرائيلية ، حيث يرفض الاسرائيليون الوجود والهوية والكيان الفلسطيني من منطق الجدل التاريخي والذى يقوم على أن تقابل الشيء ونقيضه لابد أن ينجم عنه وجود جديد يمثل أفضل عناصر هذا الشيء وذلك النقيض . والوجود الاسرائيلي في فلسطين هو الشيء ، ويتمثل نقيضه في القومية والهوية الفلسطينية . وبينا يمثل الوجود الاسرائيلي عقيدة الكفاح الوطني عقيدة التوسع والاستيطان ، يرمز الوجود الفلسطيني إلى عقيدة الكفاح الوطني من أجل التحرر وحق تقرير المصير ، وكما تمثل اسرائيل المنبه التاريخي ليهود العالم ، فان فلسطين تمثل صوت الضمير للعرب ، كما تشكل أخطر وأحرج عناصر فاتهديد التي تحيط بالنظام .

ان الصدام والصراع بين هذين العنصرين لابد أن ينتج عنه نتاج صحيح يمكن أن يتمثل في الدولة الفلسطينية أو على غرار ذلك ... ولهذا بنيت استراتيجية اسرائيل على اساس تشتيت مفهوم القضية الفلسطينية بدء بتشتيت الفلسطينين أنفسهم من أعوام ١٩٤٨ ، ١٩٥٦ ، ١٩٦٧ وطوال السبعينيات تم تشتيت قياداتهم وضرب انجازاتهم ومؤسساتهم سواء في الأردن أو في لبنان . ويرتبط بذلك أيضا تجزئة الفلسطينين أنفسهم الى فئات وأصناف لاأساس لها ؛ كفلسطيني اسرائيل ، وفلسطيني الضفة وغزة ، وفلسطيني الأردن ، ثم الفلسطينيين في الوطن العربي ، والآخرين في الشتات الأوروبي ... ثم تقسيمهم الى متطرفين ومعتدلين ، يساريين ويمينيين . بل إن محاولات اسرائيل في التفاوض بشأن الحكم الذاتي انما تشكل أحد

وسائل تشتيت القضية الفلسطينية بدلًا من التركيز على جوهر القضية ذاتها والذى يتعلق بانشاء الدولة الفلسطينية .

يبين لنا مما سبق كيف استطاع للدخيل أى اسرائيل تهديد الأمن القومى العربى بتجزئة أوصال النظام الاقليمى من جانب، واستقطابه للدولة الاقليمية المركزية من جانب آخر، وهكذا برز إلى السطح تراجع القوة العربية فى مواقع مواجهة عسكرية كان يمكن أن يتغير مجرى نتائجها، كالغزو الاسرائيلي للبنان وماترتب عليه من طرد الفلسطينيين من بيروت، والحرب الإيرانية - العراقية والتي يمكن أن تتضافر نتائجها مع نتائج غزو لبنان لتهدد بالفعل الكيان والمستقبل العربي وتخلق ظواهر عدم أمن حقيقية.

## ثانيا: عدم قدرة النظم السياسية سياسيا واجتاعيا ( مؤشرات عدم التجانس )

تعد عدم قدرة النظم السياسية العربية سياسيا واجتماعيا ، وعجزها عن الاستجابة لمتطلبات العصر وبصورة خاصة تلك المتعلقة بطموحات المواطن العربى الأساسية نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، المصدر الرئيسي الثاني الذي يهدد الأمن القومي العربي .

وقد يثير البعض تساؤلًا حول أيهما يأتى فى المرتبة الأولى من حيث أولوية المعالجة أو المواجهة من أجل تحقيق الأمن القومى: اسرائيل أم مظاهر التخلف والعجز المشار اليها. ونحن نرى أنه وان كانت قضايا التخلف والعجز قد تؤثر فى القدرة العربية على مواجهة مصدر التهديد الأول – أى اسرائيل – إلا أننا نرى أن اسرائيل هى المصدر الأول للتهديد، وانه من الضرورى فى صياغة استراتيجية التنمية الاجتماعية الشاملة – سياسيا واجتماعيا – من وضع اسرائيل فى تلك المكانة، والتى نعتبرها المكانه الصحيحة.

ان اعتبار عدم قدرة النظم العربية سياسيا واجتماعيا المصدر الرئيسي الثاني لتهديد الأمن القومي العربي إنما ينطلق من قناعتين الأولى نظرية والثاني امبريقية .

القناعة النظرية ، وهى تتعلق بما توصلت إليه نظريات علم النفس ، وعلم النفس الاجتماعى في دراسة ظواهر الاحباط والعنف : ففي رأى Feierabend and Feierabend

الاحباط النظمى = اشباع الحاجات الاجتماعية تكوين الحاجات الاجتماعية

ووجدا أن الفجوة مابين القدرة على اشباع تلك الحاجات ، ومعدلات تكوينها من شأنه أن يخلق احباطا يقود إلى العنف .

يضاف إلى ذلك ، أن الذى يحدد مقدار العنف والعدوان في المجتمع ليس فقط تلك الفجوة المشار اليها وانما التفاوت مايين اشباع الحاجات السياسية ، واشباع الحاجات الاجتاعية . هذا التفاوت هو الذى يلعب الدور الأساسي في تحويل الاحباط النظامي إلى عنف وخاصة عنف سلوكي behavioral . هذه العلاقة يمكن أن تأخذ صورة من ثلاث : (٢٩)

١ - احتمال قوى للعنف = اشباع الحاجات السياسية منخفض الشباع الحاجات الاجتماعية عالى

٢ - احتمال متوسط للعنف = اشباع الحاجات السياسية منخفض اشباع الحاجات الاجتماعية منخفض

٣ - احتمال ضعيف ( منخفض ) للعنف = اشباع الحاجات السياسية عالى اشباع الحاجات الاجتماعية عالى

ومما لاشك فيه أن الصورة الأولى هي الصورة السائدة في البلدان العربية ، وبصورة خاصة تلك الدول البترولية . فالنظم العربية - إجمالًا - لاتحقق اشباعاً سياسيا يكاد يكون يذكر ، ذلك لأن الاشباع السياسي يتضمن المشاركة الشعبية

فى اتخاذ القرارات السياسية ، حرية التعبير والممارسة واستقلال السلطات ، وفرض رقابة الشعب على السلطة الحاكمة (٣)

القناعة الامبريقية: والتي تستمد من المؤشرات الموضوعية لعدم القدرة العربية على التجانس ويوضح الجدول رقم (٤) بعض المؤشرات الموضوعية لعدم التكامل أو التجانس. بطبيعة الحال اذا تم التحليل من منظور الاقليم العربي وليس من منظور وحداته المستقلة، فان عدم التجانس هذا يمكن النظر اليه على أنه مظهر من مظاهر التعدد بما يفيد في عمليات الاندماج القومي، أما إذا نظرنا إلى الاقليم كوحدات مستقلة فإن هذه المؤشرات تعكس – بلاشك – بذور التجزئة والشقاق والتمييز بين الدول الاطراف في النظام الاقليمي العربي

فالجدول يوضح أن أكثر الدول العربية سكانا تنتمى إلى المجموعة الاكثر فقراً (مصر) بينا تنتمى أقل الدول العربية سكانا – قطر – إلى أكثر الدول غناً . وبينا تحتل لبنان المرتبة الأولى في معدل التعليم والثانية في مستوى الظروف المادية للحياة ، فانها تقع بين المجموعة الثالثة فيما يتعلق بالسكان ، والمجموعة الدنيا فيما يتعلق بالدخل ، وبينا تنتمى المملكة العربية السعودية إلى المجموعة الدنيا سواء فيما يتعلق بمعدل التعليم أو الظروف المادية للحياة ، فإنها تنتمى إلى أكثر المجموعات غناً وثروة .

وترى بعض الدراسات أن التمييز الرئيسي في الاقليم العربي انما يتعلق بالتمييز يين البلدان العربية النفطية ، والبلدان العربية غير النفطية . إذ يبدو تدنى الناتج المحلى الاجمالي والأصول الرأسمالية في المجموعة العربية غير النفطية ، بالمقارنة بالمجموعة العربية النفطية كذلك يظهر العجز في ميزان مدفوعات الأولى بالمقارنة بالفائض المتزايد للثانية والذي يقدر له أن يبلغ في عام ٢٠٠٠ أكثر من ١٤٠ مليار دولار ( بأسعار ١٩٧٠ ) ، ونظرا لارتفاع عدد سكان البلدان العربية غير النفطية عن عدد سكان شقيقاتها النفطية ، فان التردى النسبي للأوضاع الاقتصادية في الأولى بالنسبة للثانية ، ينعكس بدرجة أشد في معايير الأداء الاقتصادي ، فتكون

جدول رقم ( ك ) بعض المؤشرات لعدم التجانس ( التعددية ) في الوطن العربي<sup>•</sup>

|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | J J U                                         | •                | , , , , , ,   | C ( -2.2         | ، بوس  | . تعرف                    |             |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------|---------------------------|-------------|
| المؤشر       |                                       |                                               | متوسط د-         |               |                  | Ţ      |                           |             |
| المحموعة     | السكان (                              | ىالملايير )                                   | ر بالدول الا     | أمريكية )     | سسة التعلم       | (%) 6  | الطروف الماد              | ادية للحياة |
| الأولى       | اکٹر من ،                             | ۱ ملاییں                                      | اکثر س "         | ٥٠٠ دولار     | اکثر می          | 7 0.   | اکثر مر                   | ى ٧٠        |
|              |                                       |                                               |                  |               |                  |        |                           |             |
|              | مصر                                   | £1219.                                        | الكويت           | ۱٤٫٨٩٠        | لمدال            | ٧٦     | الكويت                    | **          |
|              | المعرب                                | ۲۵۰۸۰                                         | الامارات         | ١٤١٤ر١٤       | الكويت           | اتروه  | لبال                      | ٧٢          |
|              | اسلحوالو                              | ۱۹۶۳۳                                         | أقطر             | 15            | الأردن           | oi     |                           |             |
| 1            | السودان                               | ۱۹٫۳۱۰                                        | السعودية         | <i>\</i> राव• | عمال             | ,<br>1 |                           |             |
|              | العراق                                | ነኴለኛ።                                         | ليبيا            | 7,910         |                  |        |                           |             |
| الثانية      | مايين ه -                             | ۱۰۰ ملایین                                    | مابین ۱۰۰۰       | -۰۰۰ه دولار   | ماہیں ۳۰٪ -      | % £q-  | مابين ٥٠ – ٠٠             | ٧.          |
| t            | السعودية                              | ۸٫۲۰۰                                         | البحرين          | 1973          | سورغا            | 10     | المحرين                   | ฯเ          |
| 1            | سوريا                                 | ۸٫۲۰۰                                         | عمان             | <b>509.</b>   | مصر              | 1 2750 | سوريا                     | ٥٧          |
| į            | ى-<br>تولس                            | ን,ነየ•                                         | العراق           | <b>ኴ</b> ለ٦٠  | الحرين           | ٤.     | الأردب                    | ۲٥          |
| 1            | (اليمن الشمالي)                       | ه٣٦ره                                         | ا الحزائر        | <b>ይ</b> ۲٦٠  | تولس             | ٤٠     | مصبر                      | 70          |
|              |                                       |                                               | الأردن           | ١,٠٥٠         | الحزائر          | ا ۳۰   |                           |             |
| 1            |                                       |                                               | العراق           | ۲,            | العراق           | 7.     |                           |             |
| الثالثة      | ماہیں۱                                | ۱۰۰ ملايين                                    | ماییں ۵۰۰        | – ۱۰۰۰ دولار  | مایین ۲۰ ٪       | % ٢٩-  | مابین ۳۰                  | ۰. –        |
| <del>-</del> | الصومال                               | ۹۱۰ره                                         | ،<br>تولس        | 90.           | المغرب           | 79     | ليبيا                     | ٤٩          |
| 1            | لبنان                                 | 45.9.                                         | سوريا            | 95            | الامارات         | 71     | توبس                      | ٤٩          |
| i            | الأردن                                | 55°                                           | المعرب           | ٦٧٠           | قطر              | ٧.     | ، الحوائر                 | ٤٥          |
|              | ليبيا                                 | 17170                                         | اليمن الشمالي    | ٥٧٠           | السودان          | ۲۰ ا   | العراق                    | ٤o          |
| ŀ            | البمن الديمقراطي                      | ७१००                                          |                  |               | اليمن الديمقراطي | ۲.     | المغرب                    | ٤٣          |
|              | موربتانيا ً ع                         | ۳۵ور                                          |                  |               |                  |        |                           |             |
| <del> </del> | الكويت                                | 727.                                          |                  | L             |                  | l      |                           |             |
| الرابعه      | أقل من مليو                           | ي                                             | أقل من ٥٠        | ەدولار        | أقل مى ۲۰ .      | 7.     | ، أقل من ،                | ٣           |
| ,            | الامارات                              | ۰۹۵۰                                          | اليمن الديمقراطي | ٤٢،           | لييا             | 14     | الامارات                  | 70          |
| F            | عمان                                  | ۱۹۳۰                                          | مصر              | ٣٩٠           | السعودية         | 17     | الصومال                   | ٣٤          |
|              | المحرين                               | ٠٠٤٠٠                                         | السودان          | ٣٢٠           | اليمن الشىمالى   | 17     | عمان                      | ٣٢          |
| •            | قطر                                   | ۲۳۰و                                          | موريتاسا         | <b>7</b> .47  | موريتانيا        | 1-     | قطر                       | ٣٢          |
| <b> </b><br> | ļ                                     |                                               | لبنان            | 777           | الصومال          | ٥      | السودان                   | 44          |
|              |                                       |                                               | الصومال          | 142           |                  |        | اليمن الديمقراطي          | ٣٢          |
|              | ,                                     |                                               |                  | 1             |                  |        | السعودية                  | 79          |
|              |                                       |                                               |                  |               |                  |        | <sup>اليم</sup> ن الشمالي | 44          |
| » المصا      | در : احتسبت ا                         | الأرقام من:                                   | ;                |               |                  |        | موريتانيا                 | ۲۱          |
|              |                                       | <b>→ \                                   </b> |                  |               |                  |        |                           |             |

Morris D Morris. Measuring the Conditions of Worlds Poor: The Physical Quality of Life Ludex. New York: Pergamon Perss, 1979; World Bank, Warld Levelopnunt Report, 1980.

Baltimore and London, 1980

قيمة الناتج المحلى الاجمالي للمجموعة الأولى أقل من ١٠٪ من الثانية في عام ٢٠٠٠ ، ويكون الرقم المقابل بالنسبة للأصول الرأسمالية للفرد حوالي ٦٪ فقط (٣١) ينجم عن عدم قدرة النظم السياسية العربية سياسيا واجتماعيا ثلاث نتائج تهدد مجتمعة الأمن القومي العربي :

ا — بنيان التبعية structure of dependency : من الأمور المعروفة اليوم في الاقتصاد السياسي والعلاقات اللولية أن أحد النتائج المترتبة على الاندماج هي التقليل من درجة التبعية للعالم الخارجي (٢٢) أما إذا عجزت اللول والداخلة في اقليم ماعن تحقيق التكامل بشتي صوره فإن ذلك يترتب عليه تزايد معدلات التبعية المخارج. اذ تعجز الدول الأعضاء في النظام عن التنمية المستقلة ، إما للقص الموارد الضرورية — كما هي حال الدول غير النفطية أو لنقص العنصر البشري والحبرة الفنية — كما هي حال الدول النفطية — ، والأعطر من التبعية الاقتصادية في الوطن العربي هو مايتعلق بالتبعية السياسية ، فانقسام النظام مايين نظام فرعي معرض للخطر من شأنه أن يخلق هوة عدم معزول يتميز بالاغتراب ، ونظام فرعي معرض للخطر من شأنه أن يخلق هوة عدم على المبادرة السياسية ، والاعتاد على القوى الخارجية عن النظام للتقدم بمثل تلك، على المبادرات ، بعبارة أخرى قبول البدائل التي تتيحها إما الدول الهامشية المبادرات ، بعبارة أخرى قبول البدائل التي تتيحها إما الدول الهامشية وتشابك بنيان التبعية كلما كان من الصعب الفكاك منه وخاصة خلق بديل وتشابك بنيان التبعية كلما كان من الصعب الفكاك منه وخاصة خلق بديل إليسي عنه .

#### ب- تشتیت القدرات diffusion of capabilities

ان التعدد أو التنوع المشار إليه سابقا لم يؤدى إلى تضافر القدرات العربية بقدر ماأدى إلى تشتيتها ، فبدلاً من التنسيق سواء فى الأبعاد الاقتصادية أو العسكرية أو الانسانية من أجل الصياغة الاكثر موضوعية لتلك الامكانات العربية ، وقع تنافس حاد بين الدول العربية وخاصة بين تلك التى كانت تلعب

دوراً رئيسيا بحكم التقاليد والقدرات البشرية والجغرافية والفنية (مصر) وبين تلك القوى الصاعدة التي لاتمتلك من مقومات القدرة سوى البعد الحالى وخاصة المملكة السعودية ، كما وجد تنافس آخر بين هاتين القوتين من جانب ودول أخرى مثل العراق أو ليبيا حول من يلعب الدور الرئيسي في المنطقة وإزاء تلك الصور من المنافسات يأتي دور الدخيل – أي اسرائيل – في خلق وغرس كافة أشكال عدم الثقة المتبادلة بين الدول العربية (٣٣)

ان هذه الأشكال من التنافس وفقدان الثقة ، والافتقاد إلى التنسيق تحرم الأمة العربية من امكانية وضع الامكانات العربية في خدمة الارادة العربية أو القدرة العربية ، وبصورة خاصة حينا نأتى إلى مجال التنسيق العسكرى لمواجهة المصدر الرئيسي للتهديد أي اسرائيل . ان ذلك أيضا يضع قيداً على قدرة تلك الدول في وضع استراتيجية مستقبل عربية . ومما يدعو الى الدهشة أنه في حين ينظر إلينا الآخرون عند تحليل سياساتنا أو عند وضع سياساتهم نحونا نظرة اقليمية شاملة ، فإننا ننظر إلى أنفسنا نظرة محلية قطرية جزئية .

#### ج - ظاهرة الاغتراب alienation

أحد أسباب الاغتراب هو طغيان الحاجات المادية والذي يسود المجتمعات المدنية نتيجة لوجود الاستغلال وعدم المساواة في التوزيع (٣٤) ، ان استرجاع ماسبق وذكرناه حول عدم كفاءة النظم العربية سياسيا واجتماعيا ، وحول النتائج التي تترتب على التناقض أو الفجوة مابين اشباع الحاجات الاجتماعية والحاجات السياسية يفضي بنا إلى نتيجة هامة ، وتتعلق بضعف القدرات التوزيعية للنظام الاقليمي العربي distributive capabilities ان هذا الضعف من شأنه أن يخلق درجات عالية من عدم الرضا ، وعدم الولاء ، وربحا عدم الانتماء ، مما يقود إلى ظاهرة الاغتراب . ولعل وجود تلك الظاهرة يخلق ستاراً ضخما بين النظم السياسية وبين المواطنين وخاصة المثقفين . هذه الظاهرة إما أن تؤدي إلى ظاهرة أخطر وهي

« نزيف العلماء أو العقل » brain drain ، أو بمو اتجاهات عدم الاهتمام وعدم المشاركة ومن ثم حرمان المجتمع العربي من الطاقات الخلاقة لعلمائه .

وتتضح خطورة تلك الظاهرة حينا نضعها في اطار مقارن مع ماتفعله اسرائيل، ذلك أن اسرائيل تقوم بجذب العلماء الغربيين وبصورة خاصة الأمريكيين بشتى السبل للعمل – ولو لمدة قصيرة – بمراكز البحوث والمعامل الاسرائيلية من أجل اثرائها بالفكر والأدوات الحديثه لتواكب العصر. وبما لاشك فيه أن مكابرة النظم العربية وعجرفتها تجاه علمائها من شأنه أن يكثف ظاهرة الاغتراب، ويتضافر مع كل ذلك ،التحيز في تخصيص الموارد إلى بناء جيوش استعراض قطرية على حساب البحوث العلمية الاكاديمية. وهكذا تتميز العلاقات المدنية العسكريون برجحان كفة العسكريين على حساب المدنيين في الوقت الذي لايقوم فيه العسكريون بالتحدى لأى من مصادر تهديد الأمن القومي العربي .

#### ٦ - مصادر التهديد الثانوية أو التابعة للأمن القومي العربي :

وتتمثل فى المخاطر الماجمة عن التنافس بين القوتين الأعظم على مد النفوذ فى الوطن العربى ، والمحاطر التى تثيرها الدول الهامشية للنظام العربى فضلا عن المخاطر الناجمة عن عدم التكامل الجنسى أو الأيديولوجى أو الدينى أو اللغوى فى الوطن العربى .

هذه المصادر تعد ثانوية من وجهة نظرنا ، لأنها لاتهدد الأمن القومى العربى بصورة مباشرة وآنية من جانب ، ولأنها – لكى تأتى بمفعولها – تتطلب توافر بيئة مناسبة ، وهذه البيئة تتوافر حينا تتفاعل معا المصادر الرئيسية للتهديد يضاف إلى ذلك أن وضع استراتيجية عربية لاحتواء آثار التهديد الرئيسي على الأمن القومى من شأنه أن يحتوى بالتبعية آثار المصادر الثانوية ، ومن هنا فإن التركيز على مواجهة المصادر الثانوية للتهديد دون المصادر الرئيسية من شأنه أن يؤدى إلى تشتيت القدرات العربية وتكريسها في مكانها غير الصحيح ، فضلا عن ضياع فرصة المواجهة الحقيقية للمصادر الاصلية للتهديد ، يضاف إلى ذلك أن التركيز على المواجهة الحقيقية للمصادر الاصلية للتهديد ، يضاف إلى ذلك أن التركيز على

علاج مصادر التهديد الثانوية فقط قد يؤدى فى الواقع إلى بروز مشكلات أو اظهار قضايا على السطح ماكان يمكن لها أن تثور لولا تحول الاهتمام السياسي إليها ، وحينا يدرك صانعوا القرار ذلك ، تكون الفرصة قد ضاعت وتفاقمت المشكلات الثانوية بصورة تقتضى تفرغاً كاملًا وتخصيصاً أساسيا للموارد .

ا – فيما يتعلق بصراع القطبين الرئيسيين في العالم من أجل مد النفوذ إلى الوطن العربي ، فإن ذلك يعد جزء من الصراع الدولى بينهما ، بيد أنه في حين يتخذ الاتحاد السوفيتي مواقف سياسية لاتعد تهديداً للأمن القومي العربي ، نجد أن الولايات المتحدة تفعل العكس . ونحن نعلم أن محاولات بناء الاحلاف في قلب النظام الاقليمي من شأنها أن تضعف فاعلية الاقليم وقد بنت الولايات المتحدة الامريكية استراتيجيتها في الخمسينيات والستينيات على أساس بناء الأحلاف في المنطقة أو كسب الموالين لها في شكل محاور سياسية ، فكان حلف بغداد ، المنطقة أو كسب الموالين لها في شكل محاور سياسية ، فكان حلف بغداد ، ومحور واشنطون – الرياض [والذي لايزال من أقوى المحاور في الاقليم [ ، وعور واشنطون عمان ] والذي تضاءلت أهميته بعد تشكيل محور واشنطن – القاهرة [ ، ومحور واشنطن . القاهرة ... وهكذا ... وفي واشنطن – القاهرة [ ، ومحور واشنطن . القاهرة ... وهكذا ... وفي اللحظات التاريخية التي استحمى فيها على الولايات المتحدة بناء المحاور أو الاحلاف كانت تستخدم المصدر الرئيسي الأول للتهديد – أي اسرائيل – الإحلاف كانت تستخدم المصدر الرئيسي الأول للتهديد – أي اسرائيل المهديد الأنظمة المكابرة مثل حرب ١٩٦٧ ضد النظام الناصري ، أو ضرب المفاعل النووى العراق أو تأديب المقاومة الفلسطينية في لبنان عام ١٩٨٧ .

إن صراع القوتين الأعظم يرتبط بمالهما من مصالح في المنطقة ، وخاصة مايتعلق منها بالطاقة ، ونحن نرى أن للولايات المتحدة مصالح أساسية تجعلها أكثر حرصا على تحقيقها ولواستدعي ذلك لاستخدام القوة العسكرية ، فمصلحتها الأساسية الأولى تنحصر في ضمان تدفق البترول ، ثم ضمان أمن اسرائيل ، ثم تحقيق الاستقرار في الدول الموالية أو الحلفية في المنطقة توطئه لمنع الاتحاد السوفيتي من الوصول اليها(٥٣)

ومن جانب آخر ، يرى الاتحاد السوفييتى أن تلك التحركات الأمريكية تهدد أمنه القومى ، ذلك أنها تتعلق بأنشطة سياسية وعسكرية في منطقة متاخمة له . من هنا كانت المحاولات السوفيتية في الستينيات لتأييد الحركة الثورية العربية ضد اسرائيل ، وضد الولايات المتحدة أو من أجل تحقيق الاستقلال . بيد أن التحركات السوفيتية الآخيرة في افغانستان بدآت تلقى كثيرا من الشكوك حول نوايا الاتحاد السوفييتي .

ومما لاشك فيه أن عدم كفاءة النظم السياسية العربية سياسيا واجتاعيا ووجود اسرائيل هي المسئولة عن اتاحة الفرصة لتصاعد التنافس الخارجي لفرض النفوذ في الاقليم .

ب - أما الدول الهامشية أو المتاخمة وخاصة ايران ، فإنها تسعى كذلك إلى تفكيك اوصال النظام العربي وكا يتضح من الجدول رقم ٣ تعتبر ايران مصدراً هاما للخطر على الأمن القومي العربي ، فمن زاوية التسليح حصلت ايران في السنوات الثلاثين الماضية على ثلث واردات السلاح الامريكي إلى المنطقة (٣٣٪) ، بل انها في الفترة مايين ٧٧ - ١٩٧٦ حصلت على مايقرب من النصف (٣٢٪) ولقد بنيت استراتيجية ايران على التعاون مع مصدر التهديد الرئيسي اسرائيل - من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بتطور القدرات العربية من أجل ضربها والابقاء على الاقليم العربي ضعيفا كما هو . (٣٦)

ولاشك أن الحرب الايرانية - العراقية - في جانب منها إنما تعبر عن الرغبة الايرانية في تشتيت القدرات العربية توطئه لمد النفوذ الايراني الى العالم العربي ومما ساعد تلك الدولة الهامشية على ذلك ، التنافس بين القوتين الأعظم من جانب ، وتزايد حدة الصراعات الجنسية أو العرقية أو الدينية ، وعدم كفاءة النظم العربية فضلا عن التوافق التكتيكي بين ماتراه ايران ، وماتخطط بشأنه اسرائيل تجاه المنطقة .

ج - عدم التجانس الجنسي أو الايديولوجي أو الديني أو اللغوى في الوطن العربي : وهذه نتيجة مباشرة لكل العناصر السابقة وخاصة مايتعلق ببنيان عدم المساواه structure of inequality سياسيا واجتماعيا . فمن الناحية السياسية ، لاتتوافر أية درجة من درجات عدالة توزيع الموارد السياسية - أى السلطة authority - ين مختلف الفئات ، ومن الناحية الاقتصادية لاتوحد عدالة توزيع للموارد الاقتصادية وخاصة الدخل سواء في كل دولة على حدة أو بين أقطار العالم العربي . ففي حين لايزيد متوسط دخل الفرد في السنة في كل من الصومال والسودان ومصر عن ٢٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ دولارًا على التوالى ، يزيد متوسط دخل الفرد في الكويت ، والامارات ، وقطر عن ١٤٨٩٠ ، ١٣٤١ دولارًا على التوالى ان هذا التفاوت الشديد في التوزيع سواء على أساس طبقي أو ايديولوجي أو لغوي أو اثني أو ديني من شأنه أن يخلق احساساً قويا بالحرمان والذي يؤدى الى الاحباط ، ومن ثم إلى العنف .

ان مصادر التهديد الرئيسية فضلا عن المصادر الثانوية المشار اليها تغذى هذا المصدر وتنميه بحيث يظهر لكثير من الأنظمة العربية وكأنه المصدر الرئيسي للتهديد ، إما لأنه من الممكن التعامل معه بصورة أسهل من التعامل مع المصادر الرئيسية ، واما لخشيتها من تطور خطر المصادر الرئيسية بصورة تهدد بقائها ذاته .

ويما تجدر ملاحظته هنا أن النظم العربية - نظرا لعدم كفاءتها السياسية والاجتاعية - تلجأ الى التعامل مع الأقليات ومطالبها بالأرهاب وليس بالحوار، وبالتهديد وليس بالانفتاح، وهي بذلك تتيح فرصاً أساسية لتصعيد هذا النوع من التهديد والذي يمكن أن يتطور إلى حروب محلية، وحروب محلية تدخلها أطراف دولية تهدد بصورة أساسية الأمن القومي العربي .

#### ٧ - الصياغة العربية للأمن القومى:

قبل أن نتعرض لتلك الصياغة ، نود الاشارة إلى أننا في دراستنا للأمن القومي في العالم الثالث توصلنا إلى أن الأمن القومي يعنى « قدرة المجتمع على مواجهة الطبيعة الحادة للعنف » ، وأن ذلك يتطلب شرطين يتعلق الأول بالتهدئة

أو السكون - أو التعاون Tranquility ويتعلق الثانى بتحقيق الرفاهية Wellbeing أى أن الأمن القومي بصورة عامة يعنى امكانية المجتمع فى تحقيق التعاون ، وبناء سياسات اكثر عدلًا ومساواة . (٣٧)

وفى الدراسة التى قمنا بها فى القاهرة لدراسة اتجاهات طلاب الجامعات المصرية تجاه بعض القضايا الأساسية ومنها قضية الأمن القومى ، وجدنا أن ادراك الطلاب للأمن القومى يتفق الى حد كبير مع تصورنا النظرى له (٣٨) فالمشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر اعتبرت المصدر الرئيسي للتهديد ( ٤٠٪ من العينة ) ، تليها اسرائيل ( ٣٣٪ ) ثم البناء السياسي ، والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ( بنسب ١٤٪ ، ٤٪ على التوالى ) .

كا اعتبر حوالى نصف العينة ( ٤٨٪) أن المشكلات الاقتصادية هي اكثر المسائل الحاحا في الوقت الحاضر. وفي سؤال حول ترتيب دور عدة عناصر في بناء الأمن القومي المصرى ؛ رؤى أن المساواة الاقتصادية تحتل المرتبة الاولى ( ٨٦٪) ، ومزيد من الديمقراطية تأتى في المرتبة الثانية ( ٧٧٪) والتحالف مع العرب وبناء قوات مسلحة قوية احتلا المكانتين الثالثة والرابعة ( ٦٠٪ ، ٥٠٪ على التوالى ) - انظر الجدول رقم ٥

ان هذه النتائج - بالرغم من أنها تتناول دولة واحدة هي مصر - تشير الى أن المضمون الاجتاعي للأمن القومي غدا يحتل مكانه أساسية في الترتيب العقلي لعناصر الأمن القومي ، ومن المتصور - لدى القيام بدراسات مشابهة في الدول العربية الأخرى - الوصول إلى نتائج متقاربة

ان صياغة الأمن القومى من المنظور العربى يمكن أن يقوم على أساس التعريف الذى قدمناه ، والذى يرى بأن الأمن القومى يعنى «قدرة المجتمع على مواجهة – ليس فقط الأحداث أو الوقائع الفردية للعنف وانما كافة المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والحادة للعنف. ويقصد بالعنف هنا العنف السلوكي

جدول رقم ( ٥ ) رؤية الأمن المصرى

| ۱ – هل هناك عبديد للأمر المصرى تعمم الله ٢٩ ٢ - هل تعتبر العماصر الآتية مصادر عبديد ا – المشكلات الا للأمن المصرى ب – اسرائيل | لا أعرف ٢٠ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                               |            |
| للأمن المصري ب – اسرائيل                                                                                                      | 1.         |
|                                                                                                                               | ٣٣         |
| حد الماء السياسي                                                                                                              | 11         |
| د – الاتحاد السوا                                                                                                             | 4          |
| هـ - الولايات المنحا                                                                                                          | ŧ          |
| ٣ – ماهو اكثر العباصر السابقة أهمية                                                                                           | ٤٨         |
| ب – اسرائیل                                                                                                                   | 71         |
| جد – البناء السياسي                                                                                                           | 10         |
| د – الاتحاد السوميتي ۱۱                                                                                                       |            |

| ليسهاما المقياس هاماللغاية |    |    |    | ليس | العناصر                                                   |
|----------------------------|----|----|----|-----|-----------------------------------------------------------|
| •                          | í  | ٣  | ۲  | \   | العناهم                                                   |
| ٥٩                         | 17 | 17 | ٦  | 7 4 | ١ مزيد من الديمقراطية                                     |
| V1                         | ۱۲ | ٥  | ٥  | Ĺ   | ٢ - مزيد من المساواة الاقتصادية                           |
| ٤١                         | ١٥ | 79 | V  | ۸ ا | ٣ - مريد من القوة العسكرية                                |
| ۲۷                         | 71 | 14 | W  | 11  | ٤ - التحالف مع العرب                                      |
| 11"                        | ٧  | γ. | 18 | ٤٦  | <ul> <li>المحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul> |
| Ĺ                          | ۲  | ٩  | 15 | 77  | ٦ التحالف مع الاتحاد السوليتي                             |
| ۲                          | ٣  | ٧  | ٦  | AY  | ۷ – الفحالف مع اسرائيل                                    |

behavioral violence والعنف الهيكلي أو البنياني structural violence كما عبر عنه جالتونج (٣٩) وأهم مايميز هذا التعريف مايلي :

- الديناميكية: اذ يعكس قدرة المجتمع وهو في حالة حركة ديناميكية وليس الدولة على تعبئة كافة القوى السياسية باختلاف مراكزها في المجتمع من أجل المشاركة في مواجهة جماعية لظاهرة العنف ، وذلك بزيادة القدرة على خلق الاجماع القومي ، والدفع بالنظام الى توقعات وطموحات الأجل الطويل . وفي هذا تأكيد على المضمون الاجتاعي للأمن القومي .
- ٢ الشمولية: فالأمن بناء على تلك النظرة لايتعلق بواقعة أو حادثة عنف واحدة ، أو التصور بتهديد ما ، ولكن يرتبط بكافة صور العنف ، بعبارة أخرى فهو يحاول تخليص الفرد من الطبيعة الحادة للخوف سواء من الاكراه الداخلي أو العدوان الخارجي ، انه موجه أساسا لعلاج قضايا الافتراس أو الاستغلال البنياني Structural Victimization
- ۳ انه وان كان يتضمن قضية البناء العسكرى الاستراتيجى كأحد أركانه إلا أنها عرد عنصر من عناصر تحقيق الأمن . وليس العنصر الاهم أو الوحيد .
   ان البناء العسكرى ان لم يصطحب برقابة اجتماعية واعية ويتم اعداده فى اطار فكرى واضح ، فإنه يمكن أن يقود الى اشكلات اجتماعية وسياسية مثل ظهور الدولة البوليسية التى يسيطر عليها متخصصون فى العنف .

## متغيرات نظرية الأمن القومي من النظور العربي

يوضح الشكل التالى المتغيرات الثلاثة الرئيسيه لمفهوم الأمن القومى من المنظور العربى ، فهو يقوم على التفاعل الديالكتيكى بين تلك المتغيرات : التوازن أو الهدوء ، والرفاهية ، ثم القوة العسكرية .

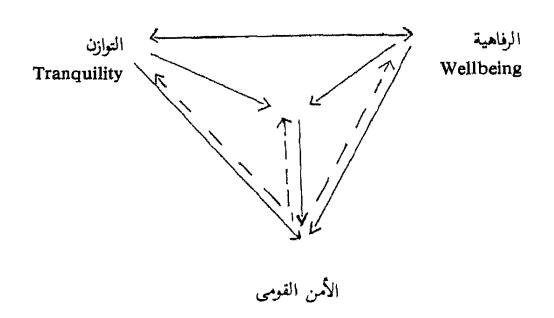

نموذج للأمن القومى من المنظور تأثير مباشر العربي ا

ويقصد بالتوازن أو الهدوء قدرة النظام الاقليمي على تحقيق درجة عالية من الانسىجام داخليا ودوليا وذلك من خلال عملية تحقيق الاجماع القومي بما يعنيه ذلك من تحقيق درجة عالية من التعاون الداخلي والدولي .

أما الرفاهة فيقصد بها تحقيق الرفاهة الاقتصادية للمواطنين في صورة تحسن ظروف معيشتهم حتى يمكن اشباع حاجاتهم والاستجابة لتوقعاتهم ، وليس المقصود هنا فقط الظروف المادية للحياة ولكن كلا من الظروف المادية والنفسية (السياسية) ، ذلك أن تحقيق أي تحسن في الظروف المادية وحدها physical دون منح المواطن حقه في المشاركة السياسية والتعبير عما يجول بخاطره من شأنه أن ينمى درجة العنف التي تشترك فيها الأمة ، ولايحد منها .

أما فيما يتعلق ببناء القوق العسكرية العربية فان ذلك ينبغى أن يتم فى اطار فكر سياسى واضح واستراتيجية قومية توظف تلك القوة لتحقيق الأهداف القومية .

والواقع أنه لايمكن تحقيق الرفاهة بدون وجود التوازن أو الهدوء ، ولايمكن صيانة الاثنين بدون قدرة عسكرية قادرة على ردع العدوان أو صد مصدر تهديد الأمن القومي .

#### ٨ – الاستراتيجية العربية للأمن القومى:

ليس من السهل على المفكر العربى وخاصة الملتزم بقضايا التنمية الاقليمية الخوض فى موضوع الرؤية المستقبلية لاستراتيجية الأمن القومى العربى ، وليس من السهل عليه من جانب اتحر ، أن يبتعد عن الادلاء بدلوه فى هذا الصدد من هنا فإن تصورنا هو نقدر ماهو تعبير عن واجب قومى ، هو أيضا تعبير عن أمل عربض أو حكم كبير بوجود مثل تلك الاستراتيجية الاقليمية العربية يوما ما .

ان رؤيتنا للاستراتيجية العربية للأمن القومى تقوم على التفاعل الديالكتيكى بين ثلاثة مقومات أساسية بعضها فكرى وبعضها موضوعى ، وتتعلق تلك المقومات بضرورة صياغة أيديولوجية سياسيه عربية ، وصياغة ايديولوجية احتماعية عربية ثم وضع استراتيجية عسكرية للعرب .

# أولًا : الأيديولوجية السياسية العربية

العنصر الأول في صياغة الاستراتيجية العربية للأمن القومي هو الايديولوجية السياسية ، دلك أن العناصر الأخرى بما فيها الاستراتيجية العسكرية لايمكن أن تقوم بدون اساس عقائدى . ويمكن النظر إلى هذا المقوم من زاوية العاصر الأربعة التالية :

- ١ ضرورة الاجهاع القومى حول الهوية: ليس صحيحا القول بأن هذه قضية عسومة ، ذلك أن العروبة قد غدت مفهوما هلاميا amorphous وخاصة من الزاوية السياسية ، انه لايكفى القول بعروبتنا ، ولكن لابد من التساؤل : ثم ماذا ؟ انه من الممكن التعلم من العدو ، فلننظر ماذا تعنيه الهوية اليهودية بالنسبة لاسرائيل وبالنسبه ليهود العالم بصرف النظر عن درجة تميزاتهم السياسية . فالولاء لليهودية الممثلة اليوم سياسيا في اسرائيل هو ولاء يعلو كافة الولاءات الأخرى . فالاجماع حول الهوية يخلق ولاءً ، ثم التزاماً ، ثم فعلاً محدداً حيها يتطلب الأمر ذلك والمواطن العربي لايهمه كثيرا ان يكون مصريا أو سوريا أو ليبيا بقدر مايهمه تحقيق هدف قومي عام يمكن الاتفاق عليه .
- ٧ تقضى الأيديولوجية السياسية بضرورة الاتفاق على العدو الرئيسى للأمة العربية أى اسرائيل ذلك أن اسرائيل بصفتها المصدر الرئيسى للتهديد ، تتطلب من العرب اجماعاً بأنها العدو الرئيسى ، وهكذا فان تصوير الصراع العربي الاسرائيلي بأنه صراع دولي ، أو صراع ديني ، أو صراع حضارى ، من شأنه أن يشتت قدرة العرب على المواجهة . اما الاتفاق على أن اسرائيل هي العدو الرئيسي لأنها بالفعل كذلك سوف يدفع بالعرب الى تكريس طاقاتهم للمواجهة ، وتخصيص استراتيجية المستقبل لكيفية التغلب على هذا العدو الرئيسي .

٣ - الاجماع الاقليمي حول من هو الصديق الدولي ، بدلا من التشتت بين

القوى العظمى أو الدول الأوربية أو التمزق بين المجموعات الدولية الأخرى . ان الصديق هو الذى يحاول ان يسهم فى الحد من درجة التهديد الخارجي والداخلي للأمن القومى ، فالصديق هو الذى يساند الأمة على مواجهة اسرائيل ومواجهة التخلف ، والصديق هو الذى يزكى التعاون الدولي وليس الصراع .

الاتفاق حول مستقبل الدولة الفلسطينية: ان الأمن القومى العربي يتركز عمليا حول قضية الدولة الفلسطينية، أى أن الاستجابة العربية للتحدى الرئيس والتحديات الثانوية مشروطة بقدرة العرب على إنشاء تلك الدولة، ان هذه الدولة ليست مسئولية فلسطينية فقط ذلك ان اهدارها لم يكن تقصيرا فلسطينيا فقط. ويما يثير القلق والدهشة أن الحكومات العربية فى مبادراتها المختلفة تتحدث لغة السياسة الغربية حول الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حقه في تقرير المصير دون الاصرار سياسيا على حقه في انشاء دولة فلسطين ، ان هذا يعبر مرة أخرى عن عجز النظم العربية سياسيا .

ومما لاشك فيه أن عدم الاصرار على هذا العنصر يخلق تشتتا كبيرا في العمل السياسي العربي ، فينشغل العرب بقضايا ثانوية فنية دون الاهتمام بتلك القضية الاستراتيجية .

ان الاتفاق حول هذه العناصر الأربعة من شأنه أن يعطى دفعة قوية للنظام العربي في تعامله مع أطرافه ومع الاطراف الدولية الأخرى بما يحقق تجانساً أكبر، ودرجة أعلى من التوازن أو الهدوء أو التعاون ألا يشكل ذلك البعد الأول لصياغة الأمن نظريا أي Tranquility ان هذه العناصر تشكل مضمون تلك الايديولوجية بصرف النظر عن صياغتها والتي تعد بالاساس عمل سياسي

#### ثانيا: الأيديولوجية الاجتماعية العربية:

وتعكس الايديولوجية الاحتاعية العربية قدرة النظام على تحقيق الرفاهة Wellbeing وهي الشرط النظرى الثاني للأمن القومي ، وتقوم هذه الأيديولوجية على ثلاثة عناصر أساسية :

- التحسن في الظروف المادية للحياة بما يعنيه دلك من زيادة كفاءة النظام وfficiency أو زيادة قدرته الانتاجية وهذا العنصر رغم أنه أحد المقومات الأساسية لأى نظام إلا أنه يكتسب أهمية خاصة في الوطن العربي كمنطقة نامية تتسم بتزايد معدلات التوقعات المستقبلية ان أحد واجبات هذا النظام تحقيق تحسن أساسي في معدلات التعليم ، والأعمار ، معدلات الحياة للمواليد ، وهي كلها تشكل أبعاد الظروف المادية للحياة ، والمعدن من الفروف المادية للحياة ، والمناه أن عدم القدرة على تحقيق ذلك من شأنه أن يخلق الظروف الموضوعية الباعثة الى التبعية .
- بالبعد النفسى ويرتبط ذلك بالبعد النفسى ويرتبط ذلك بالبعد النفسى ( السياسى ) لظروف الحياة . فالتحسن المادى سواء في مستوى التعليم أو الأعمار يزيد من نسبة المطالبين بلعب دور سياسى والمشاركة في اتخاذ القرارات ، واستجابة النظام لذلك المطلب تحدد مدى قدرته على خلق القرارات ، واستجابة النظام لذلك المطلب تحدد مدى قدرته على خلق القرارات ، واستجابة النظام لذلك المطلب تحدد مدى قدرته على خلق القرارات ، واستجابة النظام لذلك المطلب تحدد مدى قدرته على خلق القرارات ، واستجابة النظام لذلك المطلب تحدد مدى قدرته على خلق المستحدد المستحدد مدى قدرته على خلق المستحدد المست

الولاء loyalty وذلك بطريق عمليات التجنيد السياسي ( الاستقطاب ) recruitment

والنظم العربية المعاصرة تتسم بضعف المشاركة ، وارتفاع معدلات عدم الاهتمام السياسي ، ومن ثم ضعف الاسهام في حل القضايا الرئيسية التي تتحدى المستقبل العربي .

زيادة القدرة على المشاركة من شأنه أن يخلق تماسكا قوميا حول القضايا والسياسات الرئيسية كقضايا التنمية والحرية ، والديمقراطية ، ورسم خطوط المستقبل العربى بإعادة البناء السياسي والاقتصادي

#### ثالثا: الاستراتيجية العسكرية:

وظيفة الاستراتيجية العسكرية هي صيانة النظم السياسية التي تتولى صياغتها ، والفكر الاستراتيجي يتضامن مع الايديولوجية في تحديد الأعداء سواء الحاليين أو المحتملين (٤٠) ، ويضع الخطوط الأساسية لبناء القوة . في اطار نظرية الأمن القومي العربي ، يمكن أن نتصور البعدين الآتيين للاستراتيجية العسكرية .

- \* التسليح أى الحصول على المعدات العسكرية اللازمة لبناء القوة العسكرية .
- \* التقدم التكنولوجي العسكري ، فلا يكفي الحصول على السلاح ، بل الاهم هو درجة تطور هذا السلاح بما يتمشى مع تكنولوجيا العصر

# ومن الزاوية العملية فإن هذين البعدين يتطلبان القيام بما يلي :

تصنيع السلاح العربى: ان التجربة العربية فى هذا الجال والتى بدأت فى منتصف السبعينيات بشأن تصنيع السلاح لم تفشل فى تحقيق هدفها إلا بسبب غياب الايديولوجية السياسية والاستراتيجية العسكرية ، ومن ثم

خضعت التجربة للاعتبارات السياسية اكثر من تقيدها باعتبارات الأمن العربي . والفرصة لاتزال مواتية في الوطن العربي للحصول على امتيازات تصنيع الاسلحة الحديثة اما من الدول الأوربية كفرنسا أو الولايات المتحدة أو دول أخرى كالاتحاد السوفييتي أو الصين (١١) بل قد يكون من الممكن التعاون في هذا الشأن وفي اطار العالم الثالث مع دول مثل الهند والبرازيل وكوربا وكوربا ...

ان تصنيع السلاح العربى داخل الوطن العربى من شأنه ان يحقق مزايا عديدة ، فهو من ناحية يحد من التبعية العربية للغرب أو الشرق ، كما يؤدى الى استثار نفقات التسليح فى تنمية اما الصناعات العسكرية العربية أو توفير فروق الشحن والسمسرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتاعية

ان نظرة أولية الى تطور الانفاق على السلاح في الشرق الأوسط (اى الدول العربية ايران ، اسرائيل وتركيا ) توضح لنا مدى ضياع الموارد دون ان يؤدى ذلك في الواقع الى دعم حقيقى للقوة العسكرية العربية . ففيما بين عامى ١٩٦٩ ، ١٩٧٨ زاد معدل النفقات العسكرية على مستوى العالم بنسبة ١٩٦٥ بينا بلغ معدل هذه الزيادة في الشرق الأوسط اكثر من بنسبة ١٩٦٥ بينا وصل معدل زيادة واردات السلاح على المستوى الدولى في نفس الفترة ١٧٣٥ بنقد زاد في الشرق الأوسط عن ٣٦٥ بهذا في الوقت نفس الفترة ورك المشرق الأوسط عن ٣٦٥ بهذا في الوقت الشرق الأوسط عن ٣٦٥ بهذا في الفقائ الشرق الأوسط عن ٣٦٠ به ولم تتعدى نسبة زيادة العسكر الى كل ألف من السكان عن ٢٦ به معنى ذلك أن هذا التضخم في الانفاق العسكرى تم توجيهه فقط الى واردات السلاح (٢١)

ان التصنيع العربي للسلاح ليس وهما ، ولكنه شرط جوهري من شروط تحقيق المن العسكرية ومن الاسهام ايجابيا في تحقيق الأمن القومي .

۲ - التدریب: ان تصنیع السلاح یوفر العتاد ، أما التدریب فهو قوام الجیش العربی ذاته . ان العنصر البشری الکفء هو المعول الأساسی للاستخدام الفنی المتقدم للسلاح القومی المتطور . والتدریب کتصنیع السلاح - لایتم بکفاءة وفهم إلا فی اطار قومی عربی . ان تدریب کل جیش قطری علی حده یؤدی الی توالی واستمرار مقومات الفشل والعجز فی مواجهة التحدی الرئیسی للأمن القومی - اسرائیل - کا أن قیام الخبراء الأجانب بعملیة التدریب إنما یخلق تبعیة تکتیکیة قد تضر فی المواجهة الحقیقیة ، کا أن المغالاة فی ارسال البعثات الی الخارج للتدریب هناك یخلق مشكلات تغلغل قیم وسلوكات وثقافات الی الجیوش العربیة نحن فی غنی عنها .

ان التدريب على الاسترائيجية العربية يجب ان يتم فى المدارس والمعاهد العربية وعلى أرض وأيادى عربية ، ولقد قامت المدارس العسكرية المصرية بدور هام فى ستينيات هذا القرن فى تعزيز فكرة التدريب العربى . أليس من الممكن الوصول الى صيغة تدريب عربية ، فى مدرسة عسكرية عربية ، ان ذلك يضيف الى العقلية العسكرية العربية ذلك البعد القومى المفقود .

هذه باختصار ملامح أزمة الأمن القومى العربى ، ورؤيتنا الموضوعية والعلمية تجاه محاولة الوصول الى فهم دقيق لأبعاد استراتيجية المستقبل العربى لحماية الامن القومى . بطبيعة الحال يتطلب وضع تلك الخطوط العريضة موضع الاهتمام ضرورة انشاء مجلس عربى للأمن القومى ((21) يضم المتخصصين في المجالات التي رصدناها والتي تشكل جوهر أي سياسة أمينة على المستوى القومى .

# هوامش الدراسة

- Edward E. Azar, Empirical Conflict Research and the Question of Protracted (1)
  Social Conglict, Paper presented at the Univercity of Illinois at
  Urbana-Champaign on Jan. 28-30, 1981
- Edward E. Azar and Willium Eckhardt, Confict, Coopration and Imperialism,
  Paper presented at the 14<sup>th</sup>annual meeting of the Canadian Peace
  Research and Education Association, University of Saskatchewan,
  Saskatoon, May 30 to June 1, 1979.

See also, Istvan Kende, Wars of Ten Years (1967- 1976), Journal of Peace Research, Vo?. xu, No. 3, 1978, pp. 227-241.

- William Eckhardt, Global Copmassion and Compulsion, Journal of Peace (Y) Research, vol. xui, No. 1, 1979, pp. 79-86.
- (٣) انظر فى تفصيل ذلك: جميل مطر، د. على الدين هلال، النظام الاقليمى العربى، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٠ ، د. عبد المنعم المشاط، مصر وأبعاد الاندماج العربى ، المستقبل العربى الأعداد ٤٢ ٤٣ ٤٤ أغسطس أكتوبر ١٩٨٢ ، ص ص. ٢٠ ٢٠ .
- Jordan, Amos and William Taylor American National Security: Policy and (4) Process, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1981, p. viii.
- (٥) بالرغم من ذلك فهناك اتجاهات حديثه في داخل الولايات الماحدة ذاتها للاهتهام بعناصر أخرى غير استراتيجية أو عسكرية كأسس للأمن القومي . وسوف ننقل هنا عبارتين للتدليل على ذلك الأولى مأخوذه من تقرير اللجنه الرئاسية الأمريكية لدراسة « الجوع اللولى » والثانيه مأخوذه من كتاب ماكنهارا :

Promoting economic development in general and overcoming hunger in particular are tasks far more Critical to the U. S. national security than most policymakers acknowledge or even believe. Since the advent of nuclear weapons, most Americans have been conditioned to equate national security

with the strength of military forces. The Commission Considers this prevailing belief to be a simplistic illusion. Armed might represents merely the physical aspect of national security. Military force is ultimately useless in in the absence of the global security that only coordinated international progress toward social justice can bring; from Strategy for Peace, The Stanley Foundation U. S. Foreign Policy Conference, Oct. 10-12,1980

Secirty neans development... and without

ويرى ماكمارا أن:

development there can be no Sewrity.

Mcnamara, R., The Essence of Sewrity, New York: Harjser and Row 1968, P. 149.

(٦) عبد المنعم المشاط، مرجع سابق

A. Al-Mashat, Stress and Disintegration in the ArabWarld (Forthcoming) وكذلك Jordan, A. and W. Tayfor, Up. Cit., P.3

- : فانظر في تفصيل المنهج في مقالتنا المشار اليها بمجلة) المستقبل العربي ، وانظر كذلك: (٨) E. Azar, The Coode Book of the Conflict and Peale Data Bank (COPDAB) The University of Maryland, College Park, 1981
- (٩) تتعلق هذه الدراسة بدراسة الاتحاهات السياسية لطلاب الجامعات المصرية نحو ست قصايا رئيسية: المعاهدة المصرية الاسرائيلية والمجتمع الاسرائيلي ، والدول العربية ، القضية الفلسطينية ، والأمن المصرى ، والاقتصاد المصرى ، والنظام الدولى . وسوف تنشر نتائج الدراسة قريبا .
- Abdul-Monem Al-Mashat, Considerations in the انظر فی تفصیل ذلك (۱۰) Analysis of National Security in the Third World, Unpublished Dissertation, university of Nexth Caroline, Chapel hill, 1982
- وانظر كذلك دراستما عن « نحو صياعة عربية لبظرية الأمن القومى ، المستقبل العربي تحت الطبع .
- (۱۱) فمثلا في عام ١٩٤٧ وافق الكونجرس الأمريكي على «قانون الأمن القومي » والذي استهدف المساعدة في الوصول الى سياسات متكاملة ، واجراءات خاصة بالوزارات والوكالات والوظائف التي تتصل بالأمن القومي ، وأنشيء بناء على هذا القانون « محلس الأمن القومي » الأمريكي والذي يتولى تقديم النصح للرئيس فيما يتعلق بتكامل الأمن القومي » الأمريكي والذي يتولى تقديم النصح للرئيس فيما يتعلق بتكامل السياسات الداخلية ، والحارجية والعسكرية التي تتصل بالأمن القومي . انظر في هذا السياسات الداخلية ، والحارجية والعسكرية التي تتصل بالأمن القومي . انظر في هذا المتحاصل الداخلية ، والحارجية والعسكرية التي تتصل بالأمن القومي . انظر في هذا المتحاصلة على المتحاصلة ال

G. Bock and Morton Berkowitz, «The Emerging Field of Natioanal Security» World Politics, Vol. Xii, No. 3, 1966, pp. 122-136

Berkonitz, M and P. G. Bock (eds) American National Lesewrity AReaderin (17) Theory and Policy, New York: The Free Press, 1965, pp. ix-xiii

Carr, E The Twenty Yearse Crisis, 1919-1939. New York: Harper and Row, (NY) 1964 and Organski, A. World Politics. New York: Alfred Knophf, 1958.

Knorr K. and Frank Trager (ads) Economic Issues and National security, The (\) Regents Press of Kansas, 1977.

International Encyclopedia of Social Sciences, Up. Cit., pp. 40-45 (17)
Lippmann, W. U. S. Foreign Policy, Boston Little Brown, 1943.

Wolfers, A. Discord and Collaboration Baltimore, MD: Johns Hopkins Press, (W) 1962, pp. 147-165.

وحيها وجد ولفرز من الصعب تحديد القيم التي تم اكتسابها من قبل ، ووجد من الصعب التمييز بين المصلحة القومية والأمن استخدام اصطلاحا موحداً يجمع بين الاثنين ألا وهو مصلحة الأمن القومي National Security Interest

Lasswell, Tl. National Security and Individual Freedom New York Mcgraw-(\A) Hill, 1950,pp 10-21

Krause and Nye «Refle ctions on the Economics and Politics of International (19) Economic Organizations» In Fred Bergsten and lowrence Krause (eds). World Politics and International Economics. Washington. D. C. Brooking: Institution 1975

Holsen, John and Jean Waelboeck. «The Less Developed Countries and the (Y.) International Monetary Mechanism». Proceedings of the American Economic Association, 66 (May 1972)

Report From Iron Mountain on the Possibility and Desirability of Peace, (Y) New York: Dell Publishing Company, 1967 p. 38

Benoit, E. Defense and Economic Growth in Developing Countries. Lex-(YY) ington, MA: Lexington Books, 1973, p.xix.

Mcnamara, R. The Essence of Security New York: Harper Row, 1968, p. 149.(77) Ibid., pp 150-151

- (٢٥) انظر فى تفصيل تلك المشكلا ، وفى تحديد خصائص النظام الاقليمى العربى : جميل مطر ، د . على الدين هلال ، النظاك الاقليمى العربى ، مرجع سابق ، وخاصة الفصل الأول .
- (٢٦) انظر تفاصيل ذلك منها د . عبد المنعم المشاط ، مصر وابعاد الاندماج العربي ، مرجع سابق
- (۲۷) د. عبد المنعم المشاط، استراتيجية اسرائيل ومأزق الأمن العربي، الأهرام، ٢ نوفمبر ١٩٨٧، وأنظر كذلك لنفس المؤلف الصياغة المطلوبة للصراع العربي --الاسرائيلي، الأهرام الاقتصادي، العدد ٧٢٢، ١٥ نوفمبر ١٩٨٢
- R. D. Mclaurin, The Role of Arms Transfers in the U. S. Middle East Policy, (YA) May 1982 (Under Publication)
- A. AL-Mashat, Considerations in the Analysis of National Security in the (Y4) Third World, Op. Cit., p. 78.
- (٣) لاتوجد دراسات في الوطن العربي في هذا الشأن ، وربما يعود ذلك إلى عدم توافر الرغبة السياسية والقدرة النظامية على القيام بمثل تلك الدراسات لما يمكن يترتب عليها من نتائج تصيب بالحرج الشديد الأنظمة العربية ، وربما تكون قضية صياغة مفهوم الأمن القومي العربي فرصة للمناداة بتشجيع الدراسات السياسية الامبريقية من أجل الوصول الى فهم أفضل للعنصر السياسي والنفسي في الأمن القومي .
- (٣١) انظر الدراسة القيمة المتعلقة بالمستقبل العربي في : د . ابراهيم سعد الدين ، د . اسماعيل صبرى عبد الله ، د . على نصار ، محمود عبد الفضيل ، صور المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٢ . خاصة الفصل الأول
- Axline, Andrew, Under development, Dependence and Integrtion The Politics (TY) of Regionalism in the Third World, International Organization, Vol. 31, No. Winter, 1977, pp. 83-105

Israel Foreign Intelligence and Security Services, Secret CIA documents on (TT) Mossad, March, 1979.

Richard Schacht. Alienation. New York انظر التحليل المركسي لهذه الظاهرة في المركسي لهذه الظاهرة (٣٤) Doubleday Anchor Book, 1970, pp. 73-117.

Andrew Pierre, The Global Politics of Arms Sales, NowJersey: Princiton (70) Uninersity Press, 1982, pp. 136-209

Secret CIA documents on Mossad, Op cit. (٣٦)

A. AL-Mashat, Considerations in the Analysis of National Security in the (TV) Third World Op cit.

(٣٨) انظر دراستنا عن الاتجاهات السياسية لطلاب الجامعات المصرية دراسة حالة النخبة المتأهبة - تحت الطبع .

Galtung. J. «A STructural Theory of Imperialism, Journal of Peace Research, (<sup>rq</sup>) xiii- 2, 1971, pp. 81-118.

Boulding, K. Conflict and Defense: A General Theory. New York Harper (1) Torchbooks, 1962, pp. 41-57

(٤١) د . عبد المنعم المشاط ، نحو صياغة عربية لنظرية الألمن القومى ، المستقبل العربى ، تحت الطبع

U. S. Arms Control and Disarmament Agency, World Military Ependitures (\$7) and Arms Trans fers, 1969-1978. Washington: D. C. 1980, pp. 33-37 and 75-79

A. AL-Machat Considerations in the Ansalysis of National Security in the Third World, Op cit.

(٤٣) عبد المنعم المشاط ، استراتيجية اسرائيل ، ومأزق الأمن العربي ، مرجع ساس .

#### الفصل الثاني

# العلاقات الاسرائيلية \_ الأمريكية

# د . حسن نافعة

هناك أجماع تام بين الباحثين على اختلاف منطلقاتهم ومدارسهم الفكرية على أن العلاقات الاسرائيلية \_ الأمريكية هي علاقات من نوع خاص وتمثل نمطا فريداً ليس له مثيل في العلاقات الدولية . غير أن هذا الاجماع يقف عند حد توصيف تلك العلاقة بالتفرد او الخصوصية ، أما طبيعة هذه العلاقة ودلالاتها وأسبابها فتتباين حولها وجهات النظر تباينا تاما . ولا يقتصر هذا التباين على الباحثين والأكاديمين فقط ولكن يشمل واضعى السياسة الخارجية في الدول العربية .

من هنا تبدو أهمية تحليل جوهر وطبيعة تلك العلاقات لأن أى تخطيط للمواجهة مع اسرائيل سوف يكون بالضرورى تخطيطاً خاطئاً أو مضللاً إذا لم يبن على اساس فهم صحيح لطبيعة العلاقات الاسرائيلية \_ الأمريكية . وبدون هذا الفهم الصحيح يصبح العمل السياسي على جميع مستوياته الاستراتيجية والتكتيكية عملا عشوائيا يقصر بطبيعته عن تحقيق أهدافه .

ويتصارع على الساحة العربية اتجاهان رئيسيان لتحليل هذه العلاقة الفريدة وشرح أسبابها ويتوصل كل منها إلى نتائج شديدة التباين والاختلاف إلى حد التناقض.

## الاتجاه الأول :

يرى أن مصالح اسرائيل وقوى الصهيونية العالمية تتطابق تتطابقاً تاماً مع المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ولا يوجد أى مجال للتجبيز بين مصالح أى منهما . وبهذا المعمى فأن اسرائيل تصبح امتداداً عضويا للولايات المتحدة في قلب المنطقة . وفي هذا الاطار فأن البعض يرى أن اسرائيل ليست سوى أداة في يد الامبريالية الأمريكية وأنها تقوم فقط بدور المنفذ لسياسة ترسم في واشنطن دون إرادة مستقلة أو متميزة ، بينا يرى البعض الآخر أنه على العكس من ذلك فأن سياسة الولايات المتحدة الامريكية ذاتها تجاه الشرق الاوسط ترسم وتوجه من تل أبيب ويقتصر دور الولايات المتحدة على مجرد التصديق على تلك السياسة واقرارها . وعلى أى حال فأن نقطة الخلاف هذه ليست جوهرية . فبصرف النظر عما إذا كانت هذه السياسة توضع في واشنطن أو في تل أبيب أو أن هناك توزيع عما إذا كانت هذه السياسة توضع في واشنطن أو في تل أبيب أو أن هناك توزيع للادوار والاختصاصات بين العاصمتين ، فالمهم أنه لا توجد سياستان تجاه الشرق الاوسط أحداهما أمريكية والأخرى اسرائيلية وإنما هي سياسة واحدة لها نفس الموسط أحداهما أمريكية والأخرى اسرائيلية وإنما هي سياسة واحدة لها نفس المهداف وتخدم نفس المصالح .

ويترتب على هذا الفهم لطبيعة العلاقات الاسرائيلية \_ الأمريكية نتائج هامة فى مقدمتها أن الصراع العربى \_ الأسرائيلي هو فى حقيقة الأمر صراع عربى \_ أمريكي وأن المواجهة اساسا مع أمريكا وليست مع اسرائيل كا يترتب عليه أيضاً اعتبار المعسكر الأشتراكي المعادى للامبريالية بمثابة الحليف الطبيعي للعرب فى هذا الصراع ،

#### الاتجاه الثالى :

يرى أن مصالح الطرف الاسرائيلي هي مصالح مستقلة ومتميزة عن مصالح الطرف الأمريكي ولكل منها منطقها وآلياتها وقوة دفع ذاتية خاصة بها وقد تلتقي هذه المصالح أو تتطابق في مراحل تاريخية معينة كما قد تتناقض وتتصادم في مراحل أخرى . ويفسر أنصار هذا الاتجاه استمرار التأييد الأمريكي لاسرائيل بتغلغل القوى

الصهيونية وسيطرتها على مراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة من ناحية ، وبأخطاء العرب في ادراكهم وتعاملهم مع الولايات المتحدة من ناحية أخرى .

ومن هذا المنطلق يعتقد أنصار هذا الاتجاه أن بالامكان كسب الولايات المتحدة إلى جانب الحق العربي أو على الأقل تحييدها في الصراع العربي الاسرائيلي . وتتفاوت الحلول المقترحة لتحقيق هذا الهدف من ضرورة العمل والاعتقاد أنه بالامكان ـ خلق « لوبي » عربية في الولايات المتحدة توثق صلاتها بممثلي المصالح الأمريكية في الدول العربية لكي تقوم بتحييد أثر اللوبي الصهيوني على مراكز اتخاذ القرار الأمريكي ، وتتدرج هذه الحلول في اتجاه تصاعدي إلى حد مطالبة الدول العربية بأن تقوم بنفسها بحراسة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط في مواجهة الخطر السوفيتي والتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الصدد حتى تسقط الحجة الأمريكية التي تستند عليها لتبرير تأييدها لاسرائيل ، فإذا ما تم تحييد اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة في مواجهة الخطر السوفيتي ، فأن الذي تلعبه اسرائيل لحساب الولايات المتحدة في مواجهة الخطر السوفيتي ، فأن النتاقضات بين المصالح الأمريكية والمصالح الاسرائيلية سوف تبرز حتماً وسوف تتصادم لصالح الخو العربي .

وفى تصورى أن كلا الاتجاهين يعجز عن تقديم تحليل واع لطبيعة العلاقات الأمريكية ... الاسرائيلية وبالتالى يعجز عن طرح أسس صحيحة لاستراتيجية المواجهة مع العدو الصهيوني .

إن استعراض تاريخ العلاقات الاسرائيلية ــ الأمريكية يوضح لنا طبيعة الوظيفة التى تلعبها اسرائيل من منظور السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ، وفي نفس الوقت يلقى بالضوء على وظيفة الولايات المتحدة من منظور اسرائيل وقوى الصيونية العالمية .

وأول ما يلفت النظر في تطور هذه العلاقة هو تميزها بالثبات والاستقرار وتصاعدها المستمر في اتجاه التعاون وليس في اتجاه التصادم أو التناقض. وربما يرجع بعض الخلط في الادراك العربي للموقف الحقيقي للولايات المتحدة ، الى طبيعة النظام الأمريكي نفسه . فتعقد عملية اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية الأمريكية ومشاركة عديد من الأجهزة في صياغتها في الوقت الذي يتميز فيه هذا النظام بدرجة من الشفافية تسمح عتابعة ما يدور فيه من صراعات قد أعطى انطباعا لدى البعض منا بأن هناك قوى أمريكية تقف الى جانب الحق العربي وأخرى تناهضه وتقف الى جانب الصهيونية . والأمثلة على هذا عديدة جداً . ففي عام ١٩٤٧ عارضت الخارجية الأمريكية قرار التقسيم وأيده ترومان. وبعد ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي بنفسه في الأمم المتحدة تأييده لاقتراح بتعديل خطة التقسيم وفقا لمقترحات برنادوت ولكن الرئيس ترومان أنكر ذلك علنا ورفضه . وفي عام ١٩٦٧ تباينت وجهات نظر كل من الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض حول تقييمها للازمة وتضاربت تصريحاتها وأدوارها . وقد اتضح الآن من مذكرات هنرى كيسنجر أن مبادرة روجرز في أعوام ٦٩ ، ٧٠ ، رغم أنها كانت تعبر عن السياسة الرسمية المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية ، لم تكن تحظى بقبول البيت الأبيض أو مجلس الأمن القومي الأمريكي ، ولعب هنري كيسنجر نفسه الدور الأساسي في اسقاطها . ويمكن الأستطراد في هذا طويلا حتى نصل الى أزمة لبنان الأخيرة وموقف كل من هيج وواينبرجر وريجان منها والتي قيل أن هيج قدم استقالته من الوزارة بسببها . وأعتقد أنه يجب ألا نتوقف طويلا عند هذه الخلافات ، بل لا يجب أن ننظر لها على الأطلاق لأن العبرة هي بالقرار النهائي الامريكي والمخرجات النهائية للسياسة الخارجية الأمريكية وتأثير هذه المخرجات على مجرى الصراع العربي ... الاسرائيلي .

وتدل هذه المخرجات على أن السياسة الأمريكية وقفت الى جانب المشروع الاستيطانى الصهيونى فى جميع المراحل الحاسمة حتى مكنته من احتلال فلسطين بالكامل بالاضافة الى أجزاء من أراضى دول عربية أخرى وانتهاء باحتلال عاصمة عربية هى بيروت .

وربما كان من المفيد هنا أن نُذَكّر ببعض هذه المواقف في تلك المراحل الحاسمة . ففي اكتوبر ١٩١٧ وافق ويلسون على الصيعة النهائية لوعد بلفور وأيدها . وقد أسهم هذا التأييد في تذليل بعض العقبات التي كانت تواجهه والتي برزت من خلال مناقشات الحكومة البريطانية حوله . وعلى الرغم من أن السياسة الأمريكية الرسمية فيما بين الحربين كانت هي سياسة العزلة وعدم التدخل في الشئون الأوربية فقد أصدر الكونجرس الأمريكي قرارا مشتركا عام ١٩٢٢ بتأييد وعد بلفور ، والعمل على انجاح مشروعات التوطين اليهودي في فلسطين . وقبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية ضغطت الولايات المتحدة على بريطانيا لتخفيف القيود على الهجرة اليهودية حسيم التزمت به في الكتاب الأبيض ووجه ترومان عام ١٩٤٤ نداء الى بريطانيا للسماح بقبول ١٠٠,٠٠٠ يهودي ممن نجوا من معسكرات الاعتقال النازي . وفي عامى ٤٧ و ١٩٤٨ لعبت الولايات المتحدة الدور الاساسي داخل الأمم المتحدة وخارجها لانجاح مشروع التقسيم وتمكين قيام الدولة الأسرائيلية على مساحة تجاوز المساحة المقترحة لها في مشروع التقسيم . ووقفت الولايات المتحدة الى جانب اسرائيل في رفضها لأعادة توطين اللاجئين الفلسطينين (١) واللذين درسوا الدور الأمريكي في حرب ١٩٦٧ اكدوا على أن الولايات المتحدة لعبت دور الخديعة الديبلوماسية لحساب اسرائيل كما قامت بامدادها بأدق المعلومات عن الجيش المصرى وكان التنسيق بين مخابرات الدولتين كاملا . ورغم عدم مشاركة الولايات المتحدة مباشرة في حرب ٦٧ فقد أعطى جونسون لاسرائيل الضوء الأخضر لكي تخوض الحرب وحدها بعد أن أكدت لها المحابرات الأمريكية أن المواجهة العسكرية ستكون لصالحها . ووقفت الولايات المتحدة حائلا في مجلس الأمن لمنع استصدار قرار ينص على عودة القوات المتحاربة الى مواقعها قبل الحرب. وإستخدمت حق الفيتو ، منذ ذلك الوقت وحتى الآن ، لمنع استصدار أي قرار لغير صالح اسرائيل (٢) وفي حرب ١٩٧٣ القت الولايات المتحدة بثقلها كله وراء اسرائيل للحيلولة دون هزيمتها عسكريا وأمدتها بأحدث الأسلحة إلى أن مكنتها من فتح ثغرة الدفرسوار ومحاصرة الجيش المصرى الثالث (٢٠) واستمرت الولايات المتحدة في امداد اسرائيل بأحدث الأسلحة ومن بينها أسلحة تصل الى اسرائيل قبل أن تصل

الى القواعد الأمريكية نفسها المنتشرة فى ارجاء المعمورة . واستمر تدفق هذا السلاح وبمعدل أكبر حتى بعد توقيع معاهدات كامب ديفيد وخروج مصر عسكريا على الأقل من حلبة الصراع العربى \_ الاسرائيلى . ثم كان دورها الأخير فى المأساة اللبنانية . وتشير عديد من المصادر الى أنها علمت بخطة الغزو قبلها وأقرتها ونسقت مع اسرائيل لتنفيذها ولم يكن هناك خلاف على الأطلاق إللهم إلا فى طريقة الاخراج وفى بعض التفاصيل . وقد تقدمت اسرائيل بعد الغزو بطلب للحصول على معونة أمريكية للعام القادم تبلغ أكثر من ٣ بليون دولار بزيادة حوالى الثلث عن معونتها عن العام الماضى . وأغلب الظن أنها ستحصل عليها رغم كل شيء . .

من هذه القائمة الطويلة ، وغير الكاملة في الواقع ، لمواقف التأييد الأمريكي غير المشروط لاسرائيل يبدو الموقف الأمريكي من العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ وكأنه يمثل استثناء ملفتا للنظر وله مغزاه . والواقع أننا يجب أن نتوقف عنده قليلا لأنه المثال الوحيد والدائم الذي يستند إليه أصحاب الرأى القائل بأمكانية تحييد أمريكا بل وكسب تأييدها إلى جانب الحق العربي كما فعلت عام ١٩٥٦ حين أجبرت اسرائيل على الانسحاب من سيناء . إن هذا المثال لايصلح في تقديري للبرهنة على أن الولايات المتحدة قد أتخذت موقفا مؤيدا للعرب على حساب اسرائيل في أزمة ٥٦ . فهذه الأزمة لم تكن في الحقيقة صراع عربيا ـــ اسرائيليا خالصا وإنما كانت تعبيرا عن قمة التناقض الذي وصلت اليه حركات التحرر العربية في صراعها مع الاستعمار التقليدي في العالم العربي متمثلا في بريطانيا وفرنسا . وقد قبلت اسرائيل أن تلعب دور الأداة المنفذة ، في خدمة المصالح البريطانية والفرنسية في المنطقة . ولم يكن في تأميم قناة السويس ما يمس المصالح الأمريكية من قريب أو سد . كما أن خطة العدوان وضعت بالتنسيق الكامل بين كل من بريطانيا وفرنسا راسرائيل دون استشارة الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة بمثابة استهانة بدورها ومسؤلياتها كزعيمة للمعسكر الغربي وسابقة خطيرة تهدد هيبتها ومكانتها العالمية . وكانت الولايات المتحدة تتطلع الى استئصال النفوذ الاستعماري التقليدي في منطقة الشرق الأوسط لكي تنفرد هي بهذا النفوذ وعملت دائماً من أجل هذا وخططت له . ووجدت في الهاية فرصتها الذهبية في أزمة ١٩٥٦ . لم يكن الموقف الأمريكي إذن موجها بالذات ضد اسرائيل ، كما لم يكن اقتناعا بعدالة الموقف العربي وتأييدا مقصودا له ، وإيما كان ضربة مقصودة تماما ضد بريطانيا وفرنسا . ولم يكن من المعقول ولا من المنطقي أن تطالب الولايات المتحدة بانسحاب القوات البريطانية والفرنسية وتترك القوات الاسرائيلية ؛ وهي جزء لا يتجزأ من قوات الحملة المشتركة . وكان احبار القوات الاسرائيلية على الرحيل بمثابة إشارة تحذير الى اسرائيل بأن الولايات المتحدة هي السيد الجديد للمنطقة وأنه إذا كانت اسرائيل تريد أن تحصل لنفسها على بعض المكاسب فإن عليها منذ الآن أن تنسق معها وليس مع أحد غيرها ، وهو ما حدث بعد ذلك بالضبط في جميع المراحل التالية للصراع العربي \_ الاسرائيلي وحتى الآن .

ولا يعنى ماسبق ذكره أننى أريد أن أقول أن موقف الولايات المتحدة كان هو الموقف الحاسم أو الوحيد ضد العدوان ، فلقد كان لصمود الارادة المصرية الدور الاساسى ودعمته مواقف دول العالم الثالث والاتحاد السوفيتى أولكنى حاولت فقط أن أفسر مغزى الموقف الأمريكي والذي حاول البعض ، مدفوعا بدوافع أغلب الظن أنها مشبوهة ، بأنه انحياز أمريكي مقصود بذاته إلى جانب الحق العربي . إن الموقف الأمريكي من أزمة ١٩٥٦ لهو موقف غنى بالدلائل فيما يتعلق بتحليل طبيعة العلاقات الاسرائيلية \_ الأمريكية :

فهو يثبت أولا أن القرار الأمريكي لا تصنعه مجموعات الضغط الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية . ولو كان ذلك صحيحاً لما استطاع ايزنهاور أن يتخذ هذا الموقف من العدوان الثلاثي والذي جاء في أشد مراحل الانتخابات الأمريكية حسما . صحيح أن القوى الصهيونية في الولايات المتحدة قد استفادت من درس ١٩٥٦ وحاولت تعبئة صفوفها واستنفار قواها لزيادة قدرتها على التأثير على مراكز صنع القرار الأمريكي كما قامت اسرائيل باعادة تقييم علاقاتها مع العالم الخارجي واضعة في اعتبارها حقائق الموقف الجديد في الشرق الأوسط بعد معركة

السويس والتي اسفرت عن انهاء دور الاستعمار التقليدي في المنطقة وبروز الولايات المتحدة باعتبارها القوة الأكثر تأثيرا على مصيرها ، وهو ما جعلها تعيد صياغة سياستها في اطار السياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية . إلا أن القول بأن مجموعات الضغط الصهيوني تسيطر سيطرة تامة على مراكز صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وتدفع بهذه السياسة في اتجاه التناقض مع المصالح القومية الأمريكية ولحساب المصالح الاسرائيلية وحدها هو قول لا يمكن قبوله على الاطلاق بل ويمثل امتهانا للعقل العربي . وهو قول تروج له الولايات المتحدة نفسها عن طريق الايحاء بأنها ترغب في اتخاذ مواقف أكثر اعتدالا تجاه الحق العربي ولكنها لا تستطيع . وكما يقول الأستاذ جميل مطر في مقال هام نشر في المستقبل العربي ( العدد ٣٢ . اكتوبر ١٩٨١ ) : « أمريكا تزعم ــ علنا وسراً ــ أنها غير حرة بسبب قوى اللوبي الصهيوني . فلنزعم نحن ، ولو من قبيل فتح موضوع لحوار قومي أن جماعات الضغط التي تمثل الأقليات في الولايات المتحدة ماهي إلا من صنع وتشجيع الحكومة الأمريكية .وأن هذه الحكومة أو النظام بما له من قوة ينشىء بها هذه الجماعات ويشجعها يستطيع أن يضعفها أو يلغيها كلياً ١٠٠٠ وإنني أميل شخصيا إلى تصديق هذا الزعم وإن كنت أعتقد طبعاً أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة متعمقة ومتأنية . ولكن هذا لاينفي أنه يمكن مما سبق استعراضه أن نخلص بنتيجة أولية مفادها أن اسرائيل وقوى الصهيونية العالمية تلعب وظيفة هامة في خدمة المصالح الأمريكية والنظام الأمريكي ولا يمكن قبول مقولة وقوع النظام الأمريكي نفسه أسيراً لهذه القوي دون مناقشة .

#### ما هي إذن طبيعة هذه الوظيفة :

هناك اعتقاد عام يكاد يرقى الى مرتبة المسلمات مفاده أن وظيفة اسرائيل الأساسية بل والوحيدة من وجهة النظر الأمريكية تكمن فى كونها تمثل خط دفاع متقدم ضد الخطر السوفيتي الزاحف على الشرق الأوسط.والواقع أنه لا يمكن قبول هذه المقولة دون مناقشة لأنها لا تستقيم مع حقائق التاريخ:

فأولاً: كان التأييد الأمريكي للمشروع الصهيوني قويا وحاسماً منذ بداية بلورة هدا المشروع عمليا من خلال وعد بلفور على النحو الذي أوضحناه ، ولم يكن هناك أي خطر سوفيتي يهدد منطقة الشرق الأوسط في ذلك الحين . فقد كانت الثورة البلشفية لاتزال مجهولة المصير والمستقبل . ومما يلفت النظر أن بداية النشاط الأمريكي لدعم الحركة الصهيونية تتطابق زمنياً مع بداية الاهتام الأمريكي ببترول الشرق الأوسط . ففي عام ١٩٢٠ تمكنت الولايات المتحدة من الحصول على الشرق الأوسط . ففي عام ١٩٢٠ تمكنت الولايات المتحدة من الحصول على ١٩٣٠ / من أسهم شركة البترول العراقية والتي كانت مملوكة لبريطانيا . وفي عام السعودية للتنقيب عن البترول , وبدأت هذه الشركات سريعاً في انتاج البترول على الصهيوني مع تصاعد العربية الأمريكية التي لم تتوقف عن النمو لحظة في الشرق الأوسط وبصرف النظر عن الوجود السوفيتي .

المعصول على التأييد الكامل من جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي معاً . المعصول على التأييد الكامل من جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي باسرائيل فور إعلان قيامها كدولة . وتمكنت اسرائيل من الانضمام الى الأمم المتحدة بفضل تأييدهما معاً في فترة كانت عضوية الأمم المتحدة شبه مغلقة أمام الدول الصغرى بسبب استخدام كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لحق الفيتو ضد إنضمام حلفاء الأخرى ولم تكن اسرائيل موضوعاً للحرب الباردة بين الدولتين العظميين في فترة من أحرج فترات تلك الحرب وهي الفترة الممتدة منذ قيام اسرائيل وحتى قرب منتصف فترات تلك الحرب وهي الفترة الممتدة منذ قيام اسرائيل وحتى قرب منتصف الخمسينات .

ثالثاً: أن احراج الأتحاد السوفيتي من منطقة الشرق الأوسط ، حتى وأن سلمنا بأنه يمثل هدفا أساسياً من أهداف السياسة الخارجية الأمريكية وهو ما لا يمكن قبوله على اطلاقه دون مناقشة ، لم يترتب عليه تغيير موقف الولايات المتحدة ف

الصراع العربى ــ الأسرائيلى . فطرد الخبراء السوفيت من مصر عام ١٩٧٢ والقضاء على نفوذهم السياسي تماما في مصر بعد حرب اكتوبر لم يترتب عليه ممارسة أى ضغط ضد اسرائيل لتغيير مواقفها المعهودة . كل ماحدث أن النفوذ الأمريكي حل محل النفوذ السوفيتي واستخدم هذا النفوذ كوسيلة ضغط أمريكية إضافية ضد مصر لتقبل بالشروط الأسرائيلية للسلام وليس ضد اسرائيل لتقبل بالمقترحات المصرية لانهاء الصراع العربي ــ الاسرائيلي .

وهذه الملاحظات الثلاث السابقة لا تعنى التقليل من وظيفة اسرائيل كأداة للضغط في يد الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها بنجاح وذكاء نادرين لطرد الأتحاد السوفيتي من منطقة الشرق الأوسط خصوصاً منذ الحقبة الكيسنجرية وما تلاها ، ولكننى أحاول فقط إثبات تشككي في أن اخراج السوفيت من المنطقة سوف يترتب عليه بالضرورة ممارسة الضغط الأمريكي على اسرائيل . اخراج السوفيت هو هدف أمريكي مقصود لخدمة المصالح الأمريكية وفتح الأسواق العربية على مصراعيها أمام الاستثار الأمريكي والغربي ولا علاقة له بالصراع العربي الاسرائيلي . أنه محاولة لاسقاط أوراق ضغط ومقاومة في بيد ببعض الدول العربية ودون مقابل .

إذا لم يكن اخراج السوفيت هو الدافع الأساسي للتأييد الأمريكي المطلق السرائيل. فما هو الدافع الحقيقي إذن . الدافع الحقيقي في تصوري هو أن الادارة الأمريكية تدرك ادراكا واعيا أن تدعيم المشروع الصهيوني على الأرض العربيه هو أنسب وسيله ممكنه لضرب وكالة التحيير في العالم العربي وتحجيم قدراتها وتبديد طاقاتها . فالهدف النهائي لأى حركة تحرر وطني أصيله هو تحقيق الاستقلال السياسي كخطوه أولي نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي ، ثم السيطرة على الموارد الوطنيه وتعبئتها من أجل تنمية حقيقيه ترتكز أساسا على مبدأ الاعتباد على النفس وتقليل الاعتباد على الخارج الى أدني درجه ممكنه . ومن هذا المنطلق فإن الاداره الأمريكية تدرك أن نجاح حركات التحرر العربية بمضمونها الاجتماعي تعنى سيطرة الأمريكية تدرك أن نجاح حركات التحرر العربية بمضمونها الاجتماعي تعنى سيطرة

العرب على الثروه العربية وعلى السوق العربي . وسواء آلت الثروه إلى العرب أو سقطت في يد السوفيت فربما تكون النتيجه واحده من وجهة النظر الأمريكيه . الهدف الحقيقي اذن هو الحيلوله دون تمكين العرب من السيطره على مواردهم وتوجيهها لحدمة التنمية العربيه لأن ذلك يخدم الولايات المتحده من امكانيه الحصول على جزء ضخم من هذه الثروة واغلاق السوق العربيه الكبيره أمام المنتجات الأمريكيه . ووسيله الاداره الأمريكيه في تحقيق هذا الهدف غير المعلن هو تضخيم الخطر السوفيتي في أعين العرب والادعاء بعد ذلك أن التأييد الأمريكي لاسرائيل ليس موجها ضد العرب وانما هو صمام أمن ضد الخطر السوفيتي المشترك! وفي هذا لا يُختلف موقف الولايات المتحده الأمريكيه من حركة التحرر العربي عن موقفها من حركات التحرر في مناطق العالم المختلفة .

ومن هنا يمكن أن نقرر بثقه ، ودون أي ادعاء أيديولوجي ، بأن أهداف الولايات المتحده لم تختلف مطلقا في هذا الصدد عن أهداف الاستعمار التقليدي في الوطن العرى وإن اختلفت الوسائل والأساليب ، وهو يفسر لماذا أيدت الولايات المتحده المشروع الصهيوني منذ البداية وتواكب هذا مع تزايد حجم مصالحها في الوطن العربي . ان الدراسة الهامة التي قام بها ليونارد ستاين (٦) عن وعد بلفور قد أثيتت أنه بالاضافه الى الدوافع التكتيكيه المتعلقة بظروف الحرب العالمية الأولى ورغبة بريطانياف كسب تأييد القوى الصهيونيه لها ، كانت هناك دوافع استراتيجية وراء وعد بلفور من أهمها وضع ركيزه يستطع الغرب أن يعتمد عليها في مواجهة تصاعد حركات المقاومه ضد الاستعمار في العالم العربي والتي كانت تسميها بريطانيا في ذلك الوقت بالحركات التخريبيه وأهمها الحركه الوطنيه المصريه . وهو يفسر أيضا لماذا انتقل اعتماد اسرائيل الكامل على بريطانيا إلى فرند ثم إلى الولايات المتحده الأمريكيه بعد أن آل إلى تلك الأخيره قيادة المعسك الغربي . وهو يفسر ثالثا وأخيرا لماذا تعتمد الولايات المتحده أسلوب التوتر المحكوم كركيزه لاستراتيجيتها في الشرق الأوسط بدلا من اعتماد أسلوب البحث عن حل شامل للصراع وهو مااتضح تماما منذ أن أعطينا ٩٩ ٪ ثم ١٠٠ ٪ من أوراق الحل في يد الاداره الأمريكيه أي تفويض كامل بالحل كما تراه هي !! .

بقيت نقطه أخيره لاستكمال هذا التحليل لطبيعة العلاقات الأمريكيه - الاسرائيليه وهي تتعلق بمحاولة الاجابة على التساؤل الخاص بما اذا كانت اسرائيل وقوى الصهيونيه العالمية تمتلك قوه دفع ذاتيه خاصه بها أم أنها تستمد قوتها أساسا من الولايات المتحده الأمريكيه ومن طبيعة الدور الذي تلعبه لحسابها.

الواقع أن الحقائق التاريخيه تؤكد على أن قوى الاستعمار القديم ممثلا في بريطانيا أساسا وقوى الاستعمار الحديث ممثلا في الولايات المتحده لم تخلق المشروع الصهيوني خلقا . فقد نبع هذا المشروع ذاتيا من الظروف الموضوعيه للشتات اليهودى في العالم . وتضافرت العوامل الدينيه الكامنه في التقاليد اليهوديه مع العوامل التاريخيه وأبرزها الاضطهاد الذى مارسته المجتمعات الغربيه ضد اليهود وفشل هذه المجتمعات عبر عصور طويله في تقديم نموذج اجتماعي تتمكن فيه الأقليات من التمتع بحقوق المواطنة الكامله ، تضافرت هذه العوامل جميعها وساعدت على ولاده المشروع الصهيوني الذي طرح نفسه منذ اللحظه الأولى باعتباره مشروع قومي . وقد التقت أهداف هذا المشروع مع أهداف الاستعمار الغربي في المنطقة العربيه بأشكاله القديمه والحديثه ، فأمدته القوي الاستعماريه بكل الوسائل اللازمه لاستكمال مقوماته . ويحب أن نعترف في الوقت نفسه بأن قوى الصهيونيه العالميه قد أعطت الدليل تلو الدليل وعبر مايقرب من قرن كامل على براعتها على المستويين الاستراتيجيي والتكتيكي في استخدام التحالفات لخدمة مصالح المشروع الخاصه والوصول به نحو غاياته النهائيه مرحله تلو مرحله . وها نحن نشهد مرحلة تلتلقى فيها المصالح الذاتيه للمشروع الصهيوني وتتطابق تماما مع المصالح الأمريكيه.

إن الحلم الصهيونى الخاص بإقامة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات لم يتحقق بالكامل بعد ولكنه قاب قوسين أو أدنى . فهل يستمر التأييد الأمريكى للمشروع الصهيونى إلى أن يصل الى محطته الأخيره ؟ لكى نجيب على هذا السؤال يجب أن نسأل أنفسنا أولا ماهى القوى التى تواجه بالفعل لابالقول هذا المشروع .

إن خبره الولايات المتحده في التعامل مع العرب حتى الآن تؤكد لها أنها تستطيع دائما استغلال التناقضات العربيه والحصول في ظروف معينه على دعم أطراف عربيه بالتنسيق مع اسرائيل وضد المقاومة الفلسطينيه التي تمثل طلائع المواجهة العربيه . وقد حدث هذا في سبتمبر ١٩٧٠ حيما قامت الولايات المتحدة بالتنسيق بين الأردن واسرائيل لقطع أي احتمال للتدخل السوري إلى جانب المقاومة الفلسطينيه في صراعها ضد الأردن ، كي تتمكن الأردن من سحقها (٧) وحدث هذا عندما أيدت الولايات المتحده وباركت ، وربما حثت ، على التدخل السوري في لبنان حين كان واضحا أن الهدف منه هو منع القوى التقدميه اللسانيه في لبنان حين كان واضحا أن الهدف منه هو منع القوى التقدميه اللسانيه المتحالفه مع الفلسطينيين من السيطرة على زمام الأمور في لبنان . ومن المديبي أن المتحل السوري ماكان من الممكن أن يتم في ظل هذه الظروف بالذات بدون مباركه اسرائيل . وحدث هذا في ظروف أخرى كثيرة كان آحرها تواطؤ الأمريكي الذي تحقق باخراج المقاومه الفلسطينيه من بيروت .

لقد بدأ الصراع مع المشروع الصهيونى ، منذ أول لحظه ، باعتباره صراعا قوميا أى صراع عربى – اسرائيلى ، وانتهى فى يونيو الحزين من العام الماضى باعتباره ، على الصعيد العربى الرسمى على الأقل ، صراعا فلسطينيا اسرائيليا . فقد تخلت الأطراف العربيه جميعها عن المقاومه الفلسطينيه وتركتها تقاتل وحدها ، مع بعض الفصائل اللبنانيه ، فى مواجهة اسرائيل المدعومه بأحدث مافى آله الحرب الأمريكيه ومعها قوات الكتائب وقوات سعد حداد اللبنانية « العربيه »!! .

علينا إذن قبل أن نسأل عن حدود الدور الأمريكي في تأييد اسرائيل أن نوجه سؤالا لأنفسنا يتعلق بطبيعة الصراع: هل هو حقا صراع عربي صهيوني أم مجرد صراع فلسطيني - اسرائيلي . فإذا ماتفقنا على أنه صراع عربي صهيوني وهو مالم يعد يحتمل أي شك ، على الأقل من وجهة نظر القوى الوطنيه على اتساع العالم العربي ، فإنه يتعين علينا أن ندفع بالتحليل خطوات إلى الأمام ونسأل أنفسنا لماذا وقفت قوى وأنظمة عربيه عديده، كلها بدون استثناء، في نفس الخندق مع

اسرائيل والزلايات المتحده في هذه المرحله ؟ . ولن تتخلى الولايات المتحده أبدا عن اسرائيل مالم تواحههما معا إرادة عربيه موحده . ولكن كيف ؟ هذا هو السؤال الصعب الذي سيحاول زملاء آخرين التصدي للاجابه عليه .

#### مراجع :

(۱) انظر

Nadav Safran, Israel: The Embattled Ally, The Belknap Press of Harvard University Press, 1981, pp. 23-42

- (۲) د. مصطفی علوی: السلوك الأمریکی فی أزمة ایار / مایو حزیران / یولیو ۱۹۹۷ فی السیاسة الأمریکیه والعرب (مجموعة مؤلفین)، مرکز دراسات الوحده العربیه، [سلسله کتب المستقبل العربی (۲)]، ۱۹۸۲ ص ۱۱۲ – ۱۲۶ وانظر ایضا:
- محمد حسنین هیکل ، عبد الناصر والعالم ، دار النهار ، بیروت ، ۱۹۷۲ . ص ٤٩ حاك دوماك ومارى لوروا ، من حصار الفالوجا حتى الاستقاله المستحیله ، ترجمة ريمون نشاطي ، دار الآداب ، بیروت ، ۱۹۷۹ . ص ۱۲۰
- ر ٣) انظر رواية هنرى كيسنجر نفسه عن الدور الأمريكي في هذه الحرب في : Henry Kissinger, Les Années Orageuses, Fayard Paris, 1982, pp. 518-707.
- (٤) فى تفاصيل أزمة ٥٦ أنظر على وجه الخصوص:
   محمد حسنين هيكل: قصة السويس .. آخر المعارك فى عصر العمالقه،
   شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، ١٩٧٧ .
  - ( ٥ ) جميل مصر ، إعادة تقويم السياسة العربيه تجاه الولايات المتحده : دعوه للحوار ، المستقبل العربي ، العدد ٣٢ ، اكتوبر ١٩٨١ . ص ١١
    - Leonard Stein, The Balfour Declaration, London, 1961 ( 7 )
      - ٧٧) أنظر في هذا اعترافات كيسنجر نفسه في

Henri Kissinger, A la Maison Blanche; (1968-1973), T. 1, Fayard, 1979.

## الفصل الثالث

# حول تكييف طبيعة العلاقة بين العرب واسرائيل والولايات المتحدة

## جوده عبد الخالق

#### - مقدمة:

فى اليوم الأول من هذه الندوة ، طرح أحد المتحدثين رأيا مؤداه أن من الممكن إقناع أمريكا بأن مصلحتها مع العرب وليست مع اسرائيل . وأثار زميل آخر السؤال : هل الصراع (فى الشرق الأوسط) صراع عربى – أمريكى أم عربى – إسرائيلى ؟ وطرح ثالث التساؤل عما إذا كانت سياسة أمريكا بالنسبة للشرق الأوسط توضع فى واشنطن أم فى تل أبيب . من ناحية أخرى ، يطرح بعض الحكام العرب ، وفى مقدمتهم الرئيس المصرى السابق أنور السادات ، والرئيس الحالى ، مقولة أن ٩٩ ٪ من أوراق اللعبة فى يد أمريكا .

وفى حديثى الليلة سوف أتطرق لهذه النقاط جميعا فى محاولة للوصول إلى تكييف علمى لطبيعة العلاقة بين العرب واسرائيل والولايات المتحدة ، وماإذا كانت هذه العلاقة ثنائية أم ثلاثية . وفى ضوء التكييف الذى أصل إليه أقترح تحديدا

للهدف الاستراتيجي للنضال العربي ، باعتبار أن ذلك هو منطلق أي محاولة جادة لرسم استراتيجية عربية . وكأساس للمناقشة سوف أعرض في عحالة للصهيونية في المنظور التاريخي ، ثم لأهم خصائص الاقتصاد الاسرائيلي ومضمونات هذه ألخصائص . بعد ذلك أناقش موقع اسرائيل على خريطة الأمبريالية العالمية وطبيعة الوظيفة التي تؤديها لها ، مع إعطاء فكرة أولية وتقريبية عن حساب التكلفة والعائد لهذه الوظيفة من وجهة نظر الولايات المتحدة بوصفها طليعة الامبريالية العالمية . وأخيرا نختم العرض بتحديد الهدف الاستراتيجي للنضال العربي ، الذي يجب أن يحكم السياسات الوطنية والقومية العربية سواء على الصعيد الداخلي أو الاقليمي أو الدولي فيما يتعلق بما يسمى مشكلة الشرق الأوسط .

#### ٢ - الصهيونية في المنظور التاريخي:

من المعروف أن اليهود ، منذ أن خرجوا نهائيا من فلسطين في القرد. الثانى للميلاد عاشوا في مجتمعات مختلفة ، وتشبعوا بالبيئة الاجتاعية والتراث الحضارى لهذه المجتمعات . صحيح أنهم قد حافظوا على درجة من الترابط تصل احيانا الى حد التقوقع . لكن يجب أن يفهم هذا الوضع في اطار كونهم اقلية في المجتمعات التي انتقلوا اليها . ومع ذلك ، فقد تحدثوا لغة هذه المجتمعات ، واكتسبوا عاداتها ، ومارسوا العديد من المهن والنشاطات (١١) ومن المهم بصفة خاصة ان نشير هنا إلى اندماج اليهود في المجتمع الاسلامي – العربي الى الحد الذي تقلدوا فيه أرفع المناصب الرسمية والعلمية .

ومنذ غادر اليهود فلسطين بعد انهيار مملكة سليمان وحنى القرن التاسع عشر لم ترتفع الدعوة بين اليهود للهجرة الى فلسطين . لقد ظهرت هذه الدعوة فقط مع ظهور « المسألة اليهودية » خلال القرن التاسع عشر ، ووجدت الصياغة النظرية لها فى الصهيونية . فمع التطور الاقتصادى السريع فى روسيا بعد اصلاحات ١٨٦٣ ، بدأت النظام الاقطاعى يتداعى بسرعة مفسحا الطريق

للرأسمالية الناشئة . ومع تحلل النظام الاقطاعى فقد اليهود الروس قاعدتهم الاقتصادية (كان معظمهم يعملون بالتجارة والحرف الحضرية) ، وفشلوا فى الاندماج فى المجتمع الروسى . من هنا بدأ زحفهم بأعداد كبيرة ، وبالذات بعد احداث ١٨٨٢ فى روسيا ، الى دول وسط وغرب اوربا، وازاء هذا الطوفان من اليهود الفقراء القادمين من روسيا استشعر اليهود الاحسن حالا فى دول غرب أوربا ، والذين نجحوا فى الاندماج فى مجتمعات هذه الدول ، استشعروا الخطر من هذا التدفق البشرى الكبير . لذلك تحمس كبار الاغنياء اليهود ، أمثال البارون روتشيلد فى باريس لهجرة اليهود الى فلسطين وتقديم الدعم المادى اللازم . وروتشيلد حينا يفعل ذلك فهو لا يصدر عن موقف شخصى بقدر مايعبر عن مصالح طبقية . تلك المصالح التى عبر عنها هرتسل فى الايديولوجية الصهيونية . أو كما يقول المفكر اليهودى الماركسى ابرام ليون :

« وف الحقيقة ، فإن الايديولوجية الصهيونية ، ككل الايديولوجيات ، ماهى الا التعبير المشوش لمصالح طبقة . انها ايديولوجية البرجوازية الصغيرة اليهودية ، المخنوقة بين تصدع الأقطاع وتحلل الرأسمالية »(٢)

فتطور الأوضاع الاقتصادية في اوربا ، وبالذات التحول من النظام الاقطاعي الى النظام الرأسمالي ، وعدم قدرة اليهود في شرق اوربا على الاندماج والتكيف مع هذه التغيرات السريعة ، وخوف يهود وسط وغرب اوربا الذين نجحوا في الاندماج من هجرة الفقراء من بني دينهم ، كل هذا هو الذي خلق الايديولوجية الصهيونية .

ولكن هذا التطور قد أدى ايضا ، خصوصا بعد خروج الرأسمالية من عقالها وسعيها لتأمين مصادر المواد الخام والطاقة والاسواق ، الى خلق مصالح حيوية للرأسمالية العالمية وللامبريالية في منطقة الشرق الاوسط بحكم موقعها الجغراف وامكانياتها الاقتصادية والجيوبوليتكية . من هنا وجد تزاوج سعيد بين الصهيونية

كحركة استيطانية - استعمارية وبين الامبريالية العالمية . هذا التزاوج كان ، وسيظل ، الاساس لارتباط عضوى بين اسرائيل والقوى الامبريالية الكبرى فى العالم . فى ضوء هذا التحليل نستطيع فقط ان نفهم علاقة الحركة الصهيونية العالمية ببرطانيا باعتبار الاخيرة هى القوة الامبريالية العظمى فى القرن التاسع عشر . ونستطيع كذلك ان نفهم علاقة اسرائيل بالولايات المتحدة الامريكية منذ انشاء الدولة الصهيونية ، فالولايات المتحده ، زعيمة التحالف الامبريالي الغربي ، هى اقوى دولة امبريالية من ناحية ، وهى الدولة ذات المصالح الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط من ناحية أخرى .

وكا يعرف القارىء بلا شك ، فقد لايكون هذا الكلام جديدا . وهذا صحيح . ولكننا نورده هنا كأساسا لتحلينا . لأنه يمدنا بالمنظور الموضوعى – التاريخى ، الذى سيرتكز عليه هذا التحليل فى الآجزاء التالية ، والدى سنبنى عليه استنتاجاتنا الرئيسية . من هذا المنظور نوجز مقولتنا فى العبارة التالية : ان الصهيونية حركة سياسية ، ذات اصل اقتصادى ، ولها ايضا مضمونات اقتصادية .

## ٣ - خصائص الاقتصاد الاسرائيلي :

حتى نستطيع الالمام بالبعد الاقتصادى للمواجهة بين العرب والمشروع الصهيونى فى فلسطين ، علينا أولا أن نلقى نظرة فاحصة على السمات الأساسية المميزة للاقتصاد الاسرائيلى . هذه السمات نلخصها فيما يلى (٢) :

(أ) الاقتصاد الاسرائيلي اقتصاد صغير الحجم . والمعيار الذي نطبقه هنا هو عدد السكان . وقد بلغ عدد سكان اسرائيل ٢٦٨ مليون نسمة طبقا لبيانات ١٩٧٩ ( منتصف العام ) . وتشير احدث الارقام التاحة إلى أن هذا العدد وصل الى ٣٦٩ مليون نسمة بنهاية ١٩٨٨ . وطبقا للبيانات الدولية المقارنة ( بيانات البنك الدولي للانشاء والتعمير ) ، فإن اسرائيل تنتمي الى مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط ، والتي بلغ عددها ٢٠

دولة عام ١٩٧٩ . ومن بين هذه الدول جميعا لانجد سوى ١٧ دولة فقط يقل عدد السكان فيها عن ١٦٨ مليون نسمة ، والاغلبية الساحقة اكبر من هذا الحجم . هذه الحقيقة لها مدلولات هامة ، اقتصادية وعسكرية . فمن الناحية الاقتصادية ، فإن هذا الحجم لايشكل قاعدة يكفى اتساعها لاستيعاب ناتج الكثير من المشروعات الانتاجية عند حجمها الامثل. وهذا يعنى بالضرورة ، وكقاعدة عامة ، ان الانتاج في مثل هذا المجتمع « ليس اقتصاديا » بالتعبير الفني ، وهو مايقتضي تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات واعانتها . وهذا بالفعل واقع الحال في اسرائيل حيث ينتشر الدعم للمشروعات في مجالات عدة في الصناعة وغيرها. فعلى سبيل المثال بلغت الاعانات للمشروعات الصناعية أكثر من ٤٠ ٪ من قيمة الناتج في قطاع الصناعة .(١) بالاضافة الى ذلك ، يصبح البحث عن « مجال حيوى » خارج حدود الدولة ، لكى يؤمن لها السوق والعمق الاقتصادي اللازم، مسألة حياة أو موت في المدي الطويل. وسوف نتتبع دلالات هذه النقطة بالنسبة لحالة اسرائيل بتفصيل اكثر فيما بعد . اما من الناحية العسكرية ، فإن صغر حجم السكان يحتم بالضرورة بناء استراتيجية عسكرية تقوم على اساس حسم المواجهات العسكرية بسرعة خاطفة . والفرق بين الأداء العسكرى الاسرائيلي في حربي ۱۹۲۷ ، ۱۹۷۳ خیر دلیل علی ذلك .

(ب) الاقتصاد الاسرائيلي كيان اقتصادي غريب عن منطقة الشرق الأوسط. فهو مقطوع الصلة بمحيطه الجغراف – فلا تتعدى تجارة اسرائيل مع دول منطقة الشرق الأوسط 7 ٪ من صادراتها (كلها تقريبا مع إيران) وأقامن ١ ٪ من الواردات. هذا في الوقت الذي تزيد هذه النسب على ٢٦ ٪ و ٧٥ ٪ على التوالي بالنسبة لتجارتها مع دول غرب أوربا وشمال أمريكا. هذا يجعل العلاقات الاقتصادية الدولية أمرا باهظ التكلفة ، ويخلق لدى اسرائيل حاجة ملحة للبحث عن امتدادات اقتصادية حيوية في « المحيط القريب » ، أي منطقة الشرق الأوسط. وقد وقفت المقاطعة في « المحيط القريب » ، أي منطقة الشرق الأوسط. وقد وقفت المقاطعة

العربية للكيان الصهيوني منذ نشأته حائلا دون تحقق هذ الهدف.ومن هنا تبدو الدلالة الاستراتيجية لعقدمعاهدة السلام مع مصر عام ١٩٧٩ . كا يتضح ان العرب قد أضاعوا فرصة ثمينة لتضييق الحناق على اسرائيل اقتصاديا بفشلهم في استثار موقف إيران مابعد الثورة والمعادى للاستعمار والصهيونية .

- (ج) الاقتصاد الاسرائيلي فقير في الموارد: فمساحة اسرائيل حوالي ٢٠ ٢١ الف كيلو متر مربعا، نصفها تقريبا يقع في المنطقة القاحلة في صحراء النقب. هذا يجعل الموارد الزراعية في اسرائيل بالغة المحدودية، ويخلع على المياه مركزا متميزا في التخطيط الاستراتيجي الاسرائيلي<sup>(۵)</sup>، فبدونها لا يمكن مد خط الاستطيان كثيرا خارج المعمور في وسط وشمال فلسطين المحتله وطبقا للبيانات الدولية المقارنة (بيانات المنك الدولي المشار اليها آنفا) لا توجد من بين مجموعة الدول متوسطة الدخل (التي تنتمي اليها اسرائيل) إلا ثلاث دول فقط تقل مساحتها عن ٢١ الف كيلو متر مربعا ولضيق الرقعة هذا انعكاسه على تنوع الموارد، فقد جعل المتاح لاسرائيل من الموارد الطبيعية محدود للغاية (٢٠) وتدفع خاصية ضيق الرقعة وفقر الموارد الاقتصاد الاسرائيلي للبحث عن « بدائل خارج الحدود » . ومن هنا تكون النزعة التوسعية أحد النتائج الموضوعية لخصائص الاقتصاد ومن هنا تكون النزعة التوسعية أحد النتائج الموضوعية لخصائص الاقتصاد
  - (د) الاقتصاد الاسرائيلي استطياني استزراعي. فهو يقوم على استيراد البشر والاموال (أو العمل ورأس المال في التعبير الاقتصادي) من الحارج. فبالنسبة لاستيراد البشر، يكفي ان نعلم انه عند اعلان قيام الدولة الصهيونية عام ١٩٤٨ كان سكانها اقل من مليون. وغداة اعلان تحويل الكيان الصهيوني الى دولة، تم اصدار مايعرف به «قانون العودة» عام الكيان الصهيوني الى دولة، تم اصدار مايعرف به «قانون العودة» عام ١٩٥٠. وبمقتضى هذا القانون تقرر حق الهجرة لليهود اينا كانوا الى

اسرائیل ، طبقا لشروط معینة (۷) . وبسبب الظروف التی واکبت اعلال قیام دولة اسرائیل ، وبالذات ماتعرض له الیهود علی أیدی الناریة ، تدفقت اعداد کبیرة جدا من الیهود الی فلسطین . والجدول (۱) یعطی صورة تجمیعیة وتقریبیة عن تطور الیهود فی اسرائیل وسبتهم الی اجمالی سکان فلسطین / اسرائیل ، واجمالی عدد الیهود فی العالم .

ويكشف هذا الجدول عن عدد من الحقائق ذات الدلالة بالنسبة لاسرائيل كمجتمع مستورد للبشر، لعل اهمها ارتفاع نسبة يهود فلسطين / اسرائيل الى يهود العالم من ٧ره ٪ فقط عام ١٩٤٨ الى حوالى ٢٠ ٪ عام ١٩٨٠ . ومن المعروف انه عقب قيام الحركة الصهيونية في مؤتمر بازل سنة ١٨٩٧ مباشرة ، وخلال الفترة ١٩٠٠ – ١٩٢٥ ارتفعت نسبة اليهود الى اجمالي سكان فلسطين من ٥٠ الى ١٨٠ فقط . أى أن إعلان الحركة الصهيونية لم يؤثر تأثيرا كبيرا على هجرة اليهود إلى فلسطين في بداية الأمر . ولم تحدث القفزة الكبيرة في هجرة اليهود الى فلسطين الا تحت ضغط الاضطهاد ومحاولات الابادة التي تعرضوا لها في المانيا تحت الحكم النازى ، حيث ارتفع عددهم من ١٢٢٠٠ الفا عام ١٩٢٥ الى ٢ر٥٥٥ الفا عام ١٩٣٥ (٨) . ومع ذلك فلم تبلغ نسبة اليهود في فلسطين ٦ ٪ من مجموع اليهود في العالم عام ١٩٤٨ . إن من المثير للتأمل أن نلاحظ أن القفزة الكبرى في الهجرة الى فلسطين لم تحدث الا بعد اعلان قيام الدولة اليهودية . فعلى حين أن اليهود الذين هاجروا الى فلسطين قبل عام ١٩٤٧ كانوا حوالي ٣٣١ الفا ، كان عدد من هاجروا خلال الاربع سنوات الاولى من عمر الدولة ( ١٩٤٨ - ١٩٥١ ) ٦٦٦ الفا (٩٥) . هذا التحليل يثبت أن هجرة اليهود الى فلسطين لاترجع في الأساس الى ماتروج له الصهيونية من أنها أرض الميعاد لـ « الشعب » ، اليهودى بل تعود إلى ظروف اليهود في أوربا في عهد النازية ، وإلى دعم القوى الأمبريالية بعد إنشاء الدولة الصهيونية عام ١٩٤٨.

ولم نستطع الحصول على تقدير / موثوق به ومقبول لعدد المهاجرين الى اسرائيل منذ انشاء الدولة وحتى الآن . ولكن بعض المصادر تقدر عدد المهاجرين من كل الجنسيات الى اسرائيل خلال الفترة ١٩٤٨ - ١٩٨٠ بحوالى ١٧ مليون (١٠) ، وهو مايعادل مرتين ونصف السكان اليهود فى فلسطين علم ١٩٤٨ (انظر جدول ١) . وهذا القدر يمثل المجموع التراكمي للمهاجرين الى اسرائيل ، ولا أخذ فى الاعتبار اعداد اليهود النازحين منها . ومن الجدير بالذكر أن تدفق المهاجرين الى اسرائيل لم يكن منتظما خلال الفترة المذكورة . فهناك اتجاه هبوطي واضح للهجرة الصافية فى داخله موجات متعاقبة على النحو التالى :

| مصدرها الغالب        |      | موجة الهجرة |        |  |
|----------------------|------|-------------|--------|--|
| اوربا والدول العربية |      |             | 1981   |  |
| شمال افريقيا         |      | ۰۷ –        | 1900   |  |
| اوربا / امرپکا –     |      | 79 -        | - 1971 |  |
| آسيا / افريقيا       |      |             |        |  |
| أوربا / امريكا       | الآن | _           | 1971   |  |

كا يجدر بالذكر ايضا ان الهجرة الصافية كانت موجبة دائما على امتداد الفترة ، ورغم التقلب والاتجاه الهبوطى ، باستثناء سنتين فقط هما ١٩٥٣ و ١٩٥٨ (١١) . ورغم كل ذلك ، فقد كانت المحصلة النهائية لعملية استيراد البشر إلى فلسطين هي ارتفاع نسبة سكان اسرائيل من اليهود الى اجمالى عدد اليهود في كافة انحاء العالم من ٧ر٥٪ عام ١٩٤٨ إلى حوالى ٢٠٪ ١٩٨٠ .

وفى ظروف شح الموارد الطبيعية وضيق الرقعة الجغرافية لاسرائيل ، فإن هذا الاستيراد للبشر على نطاق واسع على النحو السابق توضيحه يثير مشكلة استيعاب حادة فى الاحوال العادية . لكنه فى حالة اسرائيل الخاصة ، واسرائيل حالة خاصة من نواح كثيرة ، فقد أمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق

## جدول ( ۱ ) اليهود في فلسطين إسرائيل والعالم ۱۹۸۸ - ۱۹۶۸

| يهود فلسطين /               | یبود فلسطیں /<br>اسرائیل الی | يهود العالم       | سكان فلسطين /اسرائيل<br>( بالالف ) |          |       |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|-------|
| اسرائیل الی<br>الاحمالی (٪) | يبود العالم<br>(//)          | يهر<br>( بالالف ) | يهود                               | الاجمالي |       |
| ( • )                       | ( 1 )                        | (٣)               | ( Y )                              | (1)      |       |
| Y                           | √ره                          | ינייוו            | ٦٤٩٦٦                              | ላኚያ•     | 1981  |
| ٨٩٨                         | ١٤)٠                         | 119850            | 1771/58                            | 14728    | १९०५  |
| ٩٢,٤                        | 15/2                         | 1505%             | ٩ر٤٤٣٢                             | 27075    | 1977  |
| ۸۹٫۰                        | ا ٥ر١٨                       | 127290            | 77777                              | 7.75 ×   | 194.  |
| ۸۵۸                         | יעץ                          | יפאדון            | ٣٢٦٤٣                              | ۳۹۰۷۰    | 19.40 |

#### المصادر:

العمود ( ۱ ) ۱۹۶۸ - ۱۹۷۰

M. Michaely, Foreign Trade Regimes and Econ- Development: Israel (New York: NBER, 1975 Table A l; EIU, QER Israel 1982

NA. Supplement

العمود (۲) ۱۹۶۸ – ۱۹۶۱، نیکیتینا، جلول (۲) ص ۱۸۸ ۱۹۷۰، بالاسقاط بین ۱۹۲۱ و ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ مبنیة علی اساس نسبة السکان الیهود الی اجمالی سکان اسرائیل ۱۳۷۷٪ کا هو وارد فی EIU, QER

العمود (٣) ١٩٤٨ - ١٩٦٦ نيكيتيا ، جدول (٢) ص ١٨٨ ١٩٧٠ ، بالاشقاط بين ١٩٦٦ ، ١٩٨٠ ١٩٨٠ ، مبنية على اساس نسبة اليهود في اسرائيل الى اجمالي يهود العالم قدرها ٢٠٪ مهب تروة السكان الفلسطينيين في البداية عند طردهم عام ١٩٤٨ ، وعن طريق تأمين تفقات هائلة من الموارد المالية من الدول الرأسمالية في الغرب . فمن المعروف أن عملية اغتصاب ثروة العرب بعد طردهم أو اجبارهم على مغادرة فلسطين قد اتاحت لكل مهاجر يهودى الى اسرائيل رأسمال مادى في شكل مساكن ومصانع ومتاجر ومكاتب ومزارع ... الخ يناهز ١١٣٥ جنيها استرلينيا . وكانت هذه الثروة المنهوبة تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف دخل الفرد في اسرائيل عام ١٩٥٠ ا (١٢)

ولا يمكن التقليل من أهمية السلب المباشر لثروة العرب المطرودين بعناصرها المختلفة ( مبان سكنية ، منشآت اقتصادية ، معدات ... الخ ) في تسهيل مهمة استيعاب طوفان المهاجرين الى اسرائيل غادة اعلان قيام الدولة . وطبقا لاعتراف دون بيريتز :

« فإن الاملاك التى خلفها العرب وراءهم كانت واحدة من أعظم المساهمات فى جعل اسرائيل دولة يمكن ان تستمر .. فمن مجموع ٣٧٠ مستوطنة جديدة انشئت بين ١٩٤٦ واوائل ١٩٥٣ ، كان ٣٥٠ مستوطنة منها مقامة على املاك العرب الغائبين .. وفى عام ١٩٥٤ .. كان حوالى ثلث المهاجرين الجدد ( ٢٥٠ الف شخص ) قد استقروا فى مناطق حضرية تخلى عنها العرب .. وفى عام ١٩٤٩ كان الزيتون المنتج فى البساتين التى تركها العرب يمثل ثالث اكبر بنود الصادرات بعد الموالح والماس » (١٥٠)

## ٤ - إسرائيل والامبريالية : لوبى صهيوني أم منافع متبادلة ؟

سوف نقوم في هذا الجزء بتحليل طبيعة العلاقة بين اسرائيل والقوى الامبريالية الكبرى ، وبالذات الولايات المتحدة الآمريكية . والمقولة التي نود أن نقيم عليها الدليل هنا هي أن اسرائيل تقوم بوظائف هامة للامبريالية متمثلة في حماية

المصالح الحيوية لها في منطقة الشرق الأوسط . والامبهالية المقصودة هنا هي الغرب لرأسمالي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية .

ومقابل الدفاع عن مصالحها الحيوية فإن الولايات المتحدة على استعداد لدعم إسرائيل اقتصاديا وعسكريا وسياسيا . وبالطبع لسنا في حاجة الى تقديم دليل على الدعم السياسي والعسكرى لاسرائيل . فالجسر الجوى الأمريكي لاسرائيل إبان حرب التحرير العربية في أكتوبر ١٩٧٣ خير دليل على الدعم العسكرى . كما أن الموقف الأمريكي في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة إبان الغزو الاسرائيلي للبنان هذا الصيف ، والذي حال دون صدور قرار من المجتمع الدولي ولو حتى بلوم اسرائيل ، خير دليل على الدعم السياسي والدبلوماسي . دعنا نتحدث أولا بشيء من التفصيل عن الدعم الاقتصادي ، والمتمثل في تدفق الموارد المالية في شكل منح وقروض الى اسرائيل . بعد ذلك نتأمل مبررات هذا الدعم .

لقد قمنا بمحاولة أولية لحصر كافة التحويلات النقدية والعينية من الصهيونية العالمية ومن حكومات الدول الامبريالية الى الحكومة والأفراد في اسرائيل على امتداد الفترة ١٩٤٩ - ١٩٧٩ . وكانت الصورة في ملامحها العامة كما يلى : ١ - الدعم الصهيوني من المنظامات والأفراد لاسرائيل

٢ – دعم الحكومة الألمانية خلال نفس الفترة ٢٧٣٢ بليون دولار

٣ – الدعم الصهيوني من المنظمات والأفراد ومن

الحكومة الألمانية للفترة ١٩٧٧ - ٧٥ ٧٥ بليون دولار

٤ - دعم الحكومة الأمريكية خلال

۲٫۳۵٤ بليون دولار

الفترة ١٩٤٩ – ١٩٧٥

منح وقروض طويلة الاجل من كافة المصادر
 خلال الفترة ١٩٧٦ – ٧٩
 المجموع الكلى للدعم خلال الفترة ١٩٤٩ – ٣٢٥٥٤٢٣ بليون دولار

جدول ( ۲ ) الدعم المالى الصهيونى من المنظمات والافراد لاسرائيل ١٩٥٠ – ١٩٧١

( بالمليون دولار )

| 1 | لصيب<br>الغرد | عدد<br>السكان   | الاحلل        | حصيلة<br>مسدات       | تحويلات<br>للافراد | التحويلات<br>للحكومة | المترة         |
|---|---------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 1 | ( بالدولار )  | ( بالالب )      |               | الاستقلال<br>والسميه |                    | الأسرائيلية          |                |
|   |               |                 |               |                      |                    | •                    | 07 - 190.      |
|   |               |                 | ۹۲.9۰         | اره ۲٤               | ۰ر۲۷               | م <u>دان</u>         | المجموع        |
|   | الالم         | 177،            | * 1855.       | *£yA                 | ٩ر٢٤               |                      | المتوسط السنوى |
|   |               | 1               |               |                      |                    |                      | 77 - 19oV      |
|   |               |                 | ٠٧٣٩٠         | ۲۹۸۰                 | <b>ጓ</b> ፻፶٠       | -<br>۰ر۱۹۸           | المحموع        |
|   | ەرە∨          | የሞ <u>ይ</u> ዩ ፡ | 17 D 1        | ۸ر۲۹                 | ንፈና                | <b>ለ</b> ህ <b>1</b>  | المتوسط السنوى |
|   |               |                 |               | 1                    |                    | , _                  | Vrp1 - 1Y      |
|   | ,             |                 | <b>۲</b> ٦٩%• | 1815.                | ۰ر۶۸۸              | ،رە۱۲۲               | المحموع        |
|   | ۳ر۱۸٤         | דנדירי          | ۵۲۹٫۱         | 1271                 | \7\%               | ۰ره ۲٤               | المتوسط السنوى |
|   | 1             |                 |               |                      |                    |                      | Y1 190.        |
|   |               |                 | ۰۱٤٦٫۰        | ،ر <b>۳</b> ۱۱۷      | ٠ر١٦٣٥             | ۰رو۲۹۳               | الخيموع        |
|   |               |                 | १०७१          | ه ځي.                | ٧٤,٣               | <b>ከ</b> የአ          | الموسط السوى   |

ملاحظات: « المتوسط محسوب لفترة ٦ سنوات فقط ، حيث ال الاصدار الاول من سندات الاستقلال كان في مايو ١٩٥١ . مد هذا المتوسط ليس حارح قسمة المجموع ( ٩٦٠ ) على عدد السنوات ( ٧ سنوات ) حيث ال المتوسط السنوى لحصيلة سندات الاستقلال والتنمية محسوب لمدة ٦ سنوات فقط ، كما موضح في الملحوطة السابقة .

المصدر · حست من مشيلي ، الملحق الاحصائي ، حدول أ - ١ و أ -

وهذه البيانات توضح أن هناك ثلاثة روافد رئيسية للدعم الاقتصادى لاسرائيل هي : الامتدادات الصهيونية في الخارج ، والحكومة الألمانية ، والحكومة الأمريكية . والجدول (٢) يعطى صورة أكثر تفصيلا للامدادات المالية من الامتداد الصهيوني لاسرائيل خلال الفترة ١٩٥٠ – ١٩٧١ . وهذه الامدادات من ثلاثة انواع : تحويلات من اليهود في الخارج الى الحكومة الاسرائيلية ، وتحويلات من اليهود في الخارج الى المحكومة الاسرائيلية ، وتحويلات من التي تصدرها الحكومة الاسرائيلية. وخلال الفترة المذكورة بلغ اجمالي الامدادات المالية بانواعها الثلاثة من الصهيونية العالمية الى اسرائيل حوالي ٥٠٥ بليون دولار منها عبيون دولار تحويلات للحكومة الاسرائيلية ، ١٦٤ بليون دولار تحويلات للافراد ، ١٩٨٨ بليون دولار حصيلة بيع سندات الاستقلال والتنمية . وهذه المبالغ تمثل تحويلا ماليا بواقع ٢٤٥٥ دولارا للعزد الواحد في المتوسط . (١٤)

ومن المثير أن نتفحص النمط الزمنى لتدفق هذه التحويلات المالية خلال الفترة . فإذا تمعنا هذا النمط الزمنى نلاحظ انه ليس على وتيرة واحدة ، بل يميل تدفق التحويلات المالية بصفة عامة الى التزايد فى اوقات الحروب والأزمات التى تحدث فى منطقة الشرق الاوسط (١٥٠). وبشكل خاص فإن تدفق التحويلات قد تضاعف بعد حرب يونيو ١٩٦٧ عما كان عليه قبلها . فقد بلغ التدفق الاجمالى خلال السنوات الخمس ١٩٦٧ حالى نصف التدفق الاجمالى خلال الفترة حرب كلها ، وبلغ المعدل السنوى للتدفق خلال الفترة التى اعقبت حرب يونيو مباشرة ثلاثة أضعاف التدفق السنوى خلال الغقد السابق عليها .

هذا يوضح تماما ما قصدناه بامتدادات الكيان الصهيونى خارج اسرائيل. ففى الاوقات التى تقرر فيها اسرائيل محاربة العرب ( وكان هذا هو الحال في كل الحروب باستثناء حرب ١٩٧٣) تهرع الصهيونية العالمية لجمع الاموال وارسالها لاسرائيل لتمويل هذا النشاط العدوانى . ويعنى هذا بالضرورة أنه لو كانت اسرائيل مطالبة بدفع فاتورة نشاطها العدوانى فى كل مرة ، لترددت كثيرا قبل ان تقدم على ذلك .

ويقف وراء جمع هذه الاموال عدد كبير من المنظمات مثل المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليودية ، واللجنة اليهودية الأمريكية ، والصندوق القومى اليهودى ، والصندوق التأسيسي اليهودى ، والنداء اليهودى الموحد ، والمنداء الاسرائيلي الموحد ، ولجنة التوزيع المشتركة ، والمنظمة النسائية الصهيونية العالمية . والاتحاد العالمي للصهاينة الاشتراكيين ، والهاداسا (١٦) . هذه المنظمات تمثل فعلا ، لامجازا ، امتدادات الكيان الصهيوني خارج فلسطين .

اما المصدر الثانى من مصادر الدعم المائى لاسرائيل فيتمثل فى حكومات الدول الامبريالية ، وبالذات الولايات المتحدة والمانيا ( رغم اختلاف دوافع كل منهما ) . ورغم انه لم يتيسر حصر تدفقات الموارد من هذا المصدر حصرا كاملا (١٧) ، إلا أن ما أمكن حصره بالفعل ينهض دليلا على الموقع الخاص الذى تحتله اسرائيل على خريطة الامبريالية العالمية . فبمقتضى اتفاقية التعويضات بين الحكومة الاسرائيلية والحكومة الألمانية ، التى عقدت فى سبتمبر ١٩٥٧ ، نص على أن تدفع الحكومة الالمانية للحكومة الاسرائيلية مبلغ ٢٢٨ مليون دولار خلال فترة السنوات العشر ١٩٥٣ – ١٩٦٢ كترضية عن الاضرار التى اصابت اليهود على يد الحكومة النازية فى المانيا خلال الحرب العالمية الثانية . وقد لعبت الولايات المتحدة دورا أساسيا فى توقيع هذه الاتفاقية .

ولايمكن للمرء أن يغالى فى أهمية الدعم الذى قدمته التعويضات الالمانية للكيان الصهيونى . فقد جاءت فى وقت كان اقتصاد اسرائيل يعانى معاناة شديدة حتى أنه كان على شفا الافلاس . ويكفى أن نتذكر ماكتبته مجلة « الاكونومست » اللندنية عن حالة الاقتصاد الاسرائيلي آنذاك . فقد كتبت المحلة تقول :

«إن صعوبات اسرائيل تمثل كابوسا لرجل الاقتصاد .. فالحكومة تواجه موقفا ماليا يكاد يكون ميئوسا منه ... وقد حافظت اسرائيل على نفسها من الغرق باجراءات تراواحت بين الاقتراض والاستجداء » (١٨)

وليس أدلى على سوء أوضاع اسرائيل الاقتصادية عام ١٩٥٣ من أن معدل البطالة وصل الى ١٠ ٪ ممن فى سن العمل ، وبلغت الضرائب على الدخل ٢٠ - ٥٠ ٪ ووصل دين اسرائيل الخارجي فى نهاية ذلك العام الى ٤٠٠ مليون دولار (١٩٠) . ونتيجة لذلك كله زاد عدد اليهود النازحين من اسرائيل على عدد المهاجرين اليها لاول مرة فى تاريخ الدولة ، الوضع الذي لم يتكرر إلا عام ١٩٨١ ، على النحو السابق الاشارة اليه .

ليس من المغالاة إذن القول أن مدفوعات التعويضات الالمائية لاسرائيل كانت بمثابة طوق النجاة للكيان الصهيوني لقد أنقدته من إفلاس وشيك ليس هذا فقط بل إنها مكنت هذا الكيان من التقاط أنفاسه بعد حرب ١٩٤٨ والاستعداد للحلقة التالية في سلسلة العدوان على العرب فقد كان حزء لايستهان به من السلع الالمائية المقابلة لهذه المدفوعات يتمثل في العتاد الحربي من دبانات ومدافع .. الخ ، ذلك العتاد الذي مكن اسرائيل من غزو سيناء في خريف ومدافع .. الخ ، ذلك العتاد الذي مكن اسرائيل من غزو سيناء في خريف

ولم يقتصر الدعم الألمانى للكيان الصهيونى على مدفوعات الترضية للحكومة الاسرائيلية بل كانت هناك ايضا تعويضات للأفراد اليهود في اسرائيل على الحسائر التي تعرضوا لها إبان الحكم النازى في ألمانيا (٢٠). وقد بدأت المدفوعات للأفراد في نفس الوقت الذي بدأت فيه المدفوعات الألمانية للحكومة الاسرائيلية تقريبا . لكنه على حين توقفت الاخيرة عام ١٩٦٢ حسب الاتفاق ، لازالت الأولى مستمرة حتى اليوم ، بل انها في تزايد . وقد ملغ مجموع المبالغ التي دفعت حتى مستمرة حتى اليوم ، بل انها في تزايد . وقد ملغ مجموع المبالغ التي دفعت حتى

ورغم كل ماقيل ويقال عن اهمية المصدر الألماني لدعم الكيان الصهيوبي ، فلا شك ان الولايات هي المصدر الاول والأهم على الاطلاق . وفي هذا المجال يجب التمييز بين ماتقدمه الحكومة الامريكية نفسها وماتقدمه المنظمات الصهيونية

والأفراد . والنوع الاخير سبق الحديث عنه ، ونقصر حديثنا هنا على البوع الأول : مدفوعات الحكومة الامريكية . وقد رأينا أن هذه المدفوعات كانت تمثل حوالى نصف المساعدات المالية لاسرائيل منذ انشائها . لقد بلغت هذه المدفوعات خلال الفترة ١٢٢٤ ١٤ بليون دولار مها ١٧٠٥ بليون دولار ( ٤٧ ٪) في شكل منح والباقي وقدره ١٥٥٧ بليون دولارا ( ٣٥٪) في شكل قروض . (٢١) وتفصيل هذا المبلغ يوضحه الجدول ( ٣ ) ، الذي لا يحتاج الى تعليق كثير ؛ فهو واضح بذاته . ولكن بالنسمة لأعراض بحثنا ، يهمنا الاشارة الى تطور هذه المساعدات مع تطور علاقة الكيان الصهيوني بالعرب .

فالفترة التى يغطيها الجدول ( ١٩٤٩ – ١٩٧٩ ) شهدت الحروب الأربع الأولى بين اسرائيل والعرب ( باستثناء الحرب الاخيرة في لبنان عام ١٩٨٢ ) . ومن المهم ال بلاحظ ال الدعم الرسمي الامريكي المباشر ( من الحكومة الامريكية ) كان متواضعا حلال الفترة التى اعقبت قيام اسرائيل مباشرة . ولعل اهم عناصره منحة قدرها ١٩٨٥ مليون دولار . ويجب ان نتذكر ان هذه المنحة جاءت في فترة عصيبة للكيال الصهيوني من الباحية الاقتصادية . وباستثناء ذلك ، فقد فضلت الولايات المتحدة ان تقدم مساعداتها بطريق غير مباشر من خلال الحكومة الالمانية ، ربما المتحدة ان تقدم مساعداتها بطري غير مباشر من خلال الحكومة الالمانية ، ربما لحسابات متعلقة تحطب ود العرب والاحلال محل بريطانيا وفرنسا في الشرق الاوسط بعد الحرب العاملية الثانية .من هنا يجب النظر الى مدفوعات الترضية والتعويضات الالمانية ليس فقط كتكفير عن الذنب الالماني الذي مضي ، ولكن ايضا كتعبير عن الدنب الالماني الذي مضي ، ولكن ايضا كتعبير عن الدنب الالماني الذي مضي ، ولكن ايضا في توقيع النعويضات الالمانية كما سبق البيان .

ولكن الدعم السافر من جانب الحكومة الامريكية لاسرائيل يظهر في حرب ١٩٦٧ . فعلى حين كانت المساعدات العسكرية الامريكية لاسرائيل خلال الفترة ١٩٦٧ – ٦٥ ٤ ر۶۸ مليون دولارا فقط ، إذ بها تقفز الى ٩٠ مليون دولارا عام ١٩٤٩ . ألا يعنى هذا شيئا بالنسبة للدور الامريكي في العدوان الصهيوني على ١٩٦٦ . ألا يعنى هذا شيئا بالنسبة للدور الامريكي في العدوان الصهيوني على الامة العربية عام ١٩٦٧ ؟ مثال آخر من حرب ١٩٧٣ . فبعد هذه الحرب

جدول (٣) تدفق المساعدات الحكومية الامرائيل ١٩٤٩ – ٧٩

( بالمليون دولار )

| ٩         | 371-70      | -196T  | וד צרפו       | - 197X 7V-   | <b>74-1977</b> Yo | Y9-1919 |
|-----------|-------------|--------|---------------|--------------|-------------------|---------|
| – مساعدات |             |        |               |              |                   |         |
| اقتصادية  | ٩٢٧م        | ۷ر۱۲ه  | 79750         | ነ-፡ሳነ        |                   | 1       |
| قروص      | ٠ره١٢       | ۸ره۳۰  | 777.          | 7075         |                   |         |
| منح       | ለጊ <i>ነ</i> | የራሌባ   | مر£۲          | <b>፤</b> ባሊክ |                   | -       |
|           | ŀ           |        |               |              |                   |         |
| - مساعدات |             |        |               |              |                   | 1       |
| عسكرية    |             | ٩٠     |               | ۲۰۵۰۲        |                   |         |
| قرومس     | -           | ٩و     | 12.25         | 75497        |                   | }       |
| منح       | _           |        |               | 171.51       |                   | -       |
|           |             |        |               | r            | ···               |         |
| – محموع   |             |        |               |              |                   | 1       |
| التدفقات  | 7770        | ונסדים |               | 017878       | ۰د۲۸۸             | 1277858 |
| قروص      | ٠ر٥١٢       | 1117   | <u>\$ر۸،3</u> | ۸ره۳۳۳       | #17°5.            | YOLA    |
| مفح       | ٥ر٦٨        | የሌላባ   | ٥ر£٢          | የ- የ ላ ን ፣   | £77Ys.            | ۵ره،۲۷  |

المصدر والملاحظات : بيانات الفترة ١٩٤٩ – ٧٥ حسبت من الحدول ص ١٨ .

#### USAID, U. S. Overseas Loans and Grants

المشار اليه في حاشية (٢١) مع مراعاة مايلي:

- (١) اعيد تقسيم الفترة بميث تتمشى مع تطور علاقة الكيان الصهيولي بالعرب.
- ( Y ) عم ادماج فرومي بنك التصدير والاستيراد ضمن المساعدات الاقتصادية ، بللا من ظهورها كيند منفصل في المصدر الملكور
- (٣) تم تصحيح بعص الاحطاء الحسابية في المصدر المذكور، حيث يعطى محموعا للمساعدات بمختلف انواعها يساوى ور٦٢٩٦ مليون دولار نتيجة احطاء حمع علة بنود فرعية .

 مباشرة ، وفى ١٩٧٤ ، بلعت المساعدات العسكرية الامريكية لاسرائيل ١٥٠٧ مليون دولارا ، منها ،١٥٠ مليون فى شكل منح لاترد! وكان مستوى هذه المساعدات عام ١٩٧٣ ٥٠٧ مليون دولارا فقط . بل إن الدعم الأمريكي لاسرائيل خلال الأربع سنوات الأخيرة من الفترة وهى السنوات ١٩٧٦ – ٧٩ فاق الدعم الذي قدمته أمريكا خلال ربع القرن الممتد بين ١٩٤٩ و ١٩٧٥ ! ويقدر أن الولايات الماحدة قدمت ٥٨ ٪ من المنح التي حصلت عليها اسرائيل خلال الفترة خصص لتمويل واردات اسرائيل العسكرية خلال الفترة .

إن المساعدات الهائلة التي دفعتها ولازالت تدفعها الولايات المتحدة لاسرائيل ما هي الا استثار من وجهة النظر الامريكية . إنه وسيلتها المثلي في تأمين مصالحها في منطقة الشرق الاوسط (٢٢) فإسرائيل هي كلب الحراسة الأمين ، وحاملة الطائرات التي تغرق ، والذراع الطويلة . هي كل هذا بالنسبة للولايات المتحدة . ولنتذكر جيدا دور اسرائيل في الاجهاز على تجربة التحول الاشتراكي والاستقلال الوطني في مصر ، وعلى تجربة بناء قدرة تكنولوجية وطنية في العراق ، وفي التآمر على الثورة الايرانية . لكل ذلك نقول ان الولايات المتحدة الامريكية ، طليعة الامريالية العالمية ، تقف مع اسرائيل في مواجهة العرب . لكن هذا الكلام علياء الى شيء من التفصيل . ونبدأ بالسؤال :

ماهى مصالح الولايات المتحدة ؟ وهل حجم هذه المصالح يبرر دفع تلك المبالغ الطائلة التي أوردناها هنا ؟

هناك أربعة أنواع من المصالح للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ، في :

- (١) تدفق البترول بشكل منتظم وبالكميات المناسبة.
- (ب) وجود فرص التجارة والاستثارات الأمريكية في دول المنطقة .
- (ج) طرق النقل والمواصلات والاتصال الى المحيط المندى وشرق افريقيا.
  - ( د ) استثمار رؤوس الأموال العربية النفطية في أمريكا وأوربا .

ولقد كانت أنواع المصالح المحددة في (١) - (ج) من الركائز التي بني عليها تقرير معهد بروكينجز تصوراته لتحقيق سلام في الشرق الأوسط. (٢٣) ويهمنا هذا عمل تقدير تقريبي للقيمة النقدية لأنواع المصالح هذه ، حتى نتبين إن كانت في مجموعها تبرر المساعدات المالية الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة لاسرائيل.

أولا: تدفق البترول. والمقصود هذا هو ضمان التدفق كميات معية وبشكل منتظم. فأى عرقلة للامدادات، خصوصا إذا طال أمدها، تؤثر تأثيرا سلبيا على اقتصادات الدول الرأسمالية المتقدمة نظرا لاعتاداها الشديد على بترول الشرق الاوسط. وتشير المعلومات المتاحة الى أن هذه الدول قد قامت بتخزين احتياطى استراتيجى يكفى استهلاكها لمدة تقرب من العام طبقا لمعدلات الاستهلاك الحالية. ونفترض أنه يلزم فى الظروف العادية الاحتفاظ بمخزون يكفى الاستهلاك خلال المدة التى يستغرقها نقل الزيت من حقول الشرق الأوسط الى مراكز الاستهلاك، وأن هذه المدة هى حوالى ١٥ – ٢١ يوما. بذلك تكون التكلفة الفعلية « لتأمين إمدادات البترول » حوالى ١٨ – ٢٥ ضعفا للتكلفة فى الظروف العادية. هذه التكلفة الاضافية تشكل عبئا ضاغطا على اقتصادات هذه الدول.

ثانيا: وجود فرص التجارة والاستثارات. فقد قدر عائد الولايات المتحدة الأمريكية من الاستثار والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحوالي ٢ – ٣ بليون دولار سنويا في أواخر الستينيات، فمثلا خلال السنوات الأر ١٩٦٦ – ٦٩ بلغ هذا العائد ١٠٠٣ بليون دولار (٢٤).

ثالثا: ضمان استثار عائدات النفط العربية في الأسواق المالية والنقدية الغربية: فمما لاشك فيه أن إعادة تدوير عائدات النفط بحيث تظل مستثمرة في البلدان الرأسمالية المتقدمة يمثل تدعيما كبير لعملات هذه الدول

واقتصاداتها . فطبقا للتقرير السنوى للبنك الدولى لعام ١٩٨١ بلغت الأرصدة المالية لست من الدول العربية مبلغ 70 بليون دولار . فلو كان هناك خفض فى العائد على هذه الأرصدة ( بسبب سيطرة الدول الرأسمالية على ظروف استخدامها ) ولو فى حدود 1 % - 7 % ، لكان معنى ذلك فقدان الدول صاحبة الفوائض لمبلغ يتراوح بين 7 - 7 % بليون دولار سنويا لمصلحة الدول المضيفة لهده الأموال .

وواضح من هذا الحساب التقريبي ، والسريع ، أنه بالاضافة الى الاعتبارات الاستراتيجية المرتبطة بتأمير إمدادات البترول وطرق النقل والمواصلات والاتصال الى المحيط الهندى وشرق أفريقيا ، وهي عوامل يصعب تقييمها ماليا ، فإن أوجه المصالح الأخرى تقدر ماليا بمبلغ يتراوح بين ٥ - ٩ بليون دولار سنويا . فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع دعما ماليا لاسرائيل حتى تتولى مهمة حماية هذه المصالح بالوكالة يقدر بحوالي ٢ بليون دولار سنويا ، فإن العائد يبرر التكلفة من وجهة النظر الأمريكية .

ويتضح هذا بدرجة لا تترك مجالا للشك إذا فحصنا التكلفة المتضمنة فى حماية الولايات المتحدة لمصالحها فى المنطقة بصورة مباشرة ، بدلا من الاعتهاد على إسرائيل . وهذا فى الواقع هو الأساس فى تكوين قوة الانتشار السريع للتدخل وقت الضرورة . فطبقا للبيانات المتاحة ، فإن تشكيل قوة قوامها عشرين ألف رجل يكلف نحو ٣ - ٥٣٠ بليون دولار سنويا (٢٥) . قارن هذا بمبالغ المنح التى تقدمها الحكومة الأمريكية لاسرائيل ، والتى بلغ متوسطها السنوى للفترة ١٩٦٤ - ٧٥ حوالى ٥٠٠ مليون دولار (نستبعد القروض هنا حيث أنها فى النهاية مبالغ واجبة السداد) . هذا يعنى أن نسبة الدعم الأمريكي بهذه الصورة (أى فى شكل منح ، باعتباره ممثلا للتكلفة غير المباشرة لتأمين المصالح الأمريكية ) إلى التكلفة المباشرة لحماية هذه المصالح فى حدود ١٥٪ . أما إذا نسبنا مدفوعات المنح الأمريكية لاسرائيل إلى المقابل المالى للمصالح الأمريكية التى أمكننا التعبير عنها فى الأمريكية لاسرائيل إلى المقابل المالى للمصالح الأمريكية التى أمكننا التعبير عنها فى

صورة نقدية ( التجارة والاستثارات و الاستئثار بتوظيف عوائد النفط ) فإن النسبة تنخفض الى ٥ - ١٠ ٪ فقط . وهذا في الواقع في حدود النسب المتعارف عليها في حقل التأمين .

#### خاتمة واستنتاجات :

حاولنا في هذه الدراسة إقامة الحجة على أن إسرائيل ، بحكم العقيدة الصهيونية الاستبعادية العنصرية ( القائمة على فكرة « شعب الله المختار » و « التميز العنصرى لليهود » ) ، ومحكم معطيات واقعها الاقتصادى في فلسطين، سوف تسعى دائما نحو التوسع وفرض الهيمنة . وهذا يجعل الحديث عن السلام من جانب العرب مجرد أضغاث أحلام . وذكرنا أن جوهر الصراع بين العرب واسرائيل يكمن في التضاد والتنافي بين طبيعة المشروع الصهيوني والمشروع العربي وفي تحالف اسرائيل مع الامبريالية . وأقمنا الدليل الساطع على أن الولايات المتحدة وغيرها من القوى الامبريالية إنما تدعم اسرائيل لا بضغط من اللوبي الصهيوني ولا بسبب التعاطف مع اليهود ، وإنما دفاعا عن مصالحها هي . وهذا يسقط كل حديث عن الحاجز النفسي وتطبيع العلاقات ، ويسقط حجة القائلين بإمكانية تحييد الولايات المتحدة . والمداه المواجهة على مختلف الاصعدة – اقتصادية واجتاعية وسياسية وعسكرية واعلامية وثقافية وعلمية وتكنولوجية . وهذه المواجهة هي مواجهة مع اسرائيل ومع الولايات المتحدة . وهنا يتعين التأكيد على النقاط التالية :

أولا: أن مايين العرب واسرائيل هو صراع من أجل الوجود ذاته. وهو ليس كا يسميه البعض نتيجة «حواجز نفسية »، بإسقاطها يسقط الصراع بين الطرفين. نقول إن الصراع هنا يدور بين العرب واسرائيل وليس بين العرب واليهود. فالعروبة تعبير ثقاف – حضارى – عرق واليهودية تعبير دينى. والعرب يضمون اليهود وغيرهم، واليهود منهم العرب ومنهم غير العرب. إنما يقوم الصراع بين العرب بمشروعهم القومى الممثل في القومية العربية، وبين اسرائيل كتجسيد للمشروع الصهيوني – باعتبار الصهيونية ايديولوجية اسرائيل كتجسيد للمشروع الصهيوني – باعتبار الصهيونية ايديولوجية

عنصرية استبعادية ( Exclusionist ) . وفى النهاية اما ان تنتصر حركة القومية العربية واما ان تكون السيادة للحركة الصهيونية ممثلة فى اسرائيل . وليس هناك بديل ثالث .

ثانيا : ان الامبيالية العالمية ، وبالذات الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها طليعة هذه الامبريالية ، تقف على نفس الخط الذى تقف عليه اسرائيل والصهيونية . وهي لا تفعل ذلك بتأثير الدعاية الصهيونية واللوبي الصهيوني ، وإنما تفعله انطلاقا من مصالحها الحيوية في منطقة الشرق الاوسط . ان الولايات المتحدة حينا تنحاز لاسرائيل لاتفعل ذلك بسب الضغط الصهيوني وإنما حماية لما تعرفه على انه مصالحها الحيوية . ومن هنا فان الصراع العربى ضد اسرائيل لاينفصل عن الصراع العربى ضد الامبيالية ، وفي الطليعة منها الامبيالية الامريكية . (٤) هذا التشخيص للواقع يسقط العديد من التصورات الخاطئة أو الساذجة . فهو يسقط التصور القائل بان « الولايات المتحدة شريك في عملية السلام » ، فالأخيرة تقف على الجانب الاخر من الخط الفاصل . وهو يسقط التصور القائل بأن الولايات المتحدة تملك ٩٩ ٪ من اوراق لعبة الشرق الاوسط. انه من ناحية تسليم العاجزين - لأنه يمثل قعودا عن الفعل والاكتفاء باستجداء الآخرين ، وهو من ناحية اخرى فهم البسطاء - لأن الولايات المتحدة لن تستخدم ماييدها من اوراق لكي تحقق للعرب آمالهم المشروعة والتي تتناقض جذريا معمصالحهافي الهيمنة على النحو الذي أوضحته هذه الدراسة .

ثالثا: انه قد آن الاوان لمراجعة بعض المصطلحات المتداولة في الساحة الفكرية والسياسية. وفي مقدمة هذه المصطلحات مصطلح « التطبيع » . فلقد انتشر هذا المصطلح وروج له بعد توقيع مصر لاتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع اسرائيل . بل ان هذه الوثائق تجعل « التطبيع » ركنا

اساسيا من اركانها . فهذا المصطلح يعنى الانتقال بالعلاقات بين الطرفين من حالتها غير الطبيعية الى الحالة « الطبيعة » ، وتحديدا ، فإن هذا يعنى ان يفتح العرب قنوات الاتصال والتفاعل بينهم وبين اسرائيل في المحالات المختلفة : سياسية واقتصادية وثقافية ... الخ . بعبارة اخرى فإن شعار « المتطبيع » يطرح الآن كبديل لشعار « المقاطعة » الذى رفعه العرب منذ اعلان قيام دولة اسرائيل وحتى الآن . وهذا يثير السؤال حول ماهو طبيعى وماهو غير طبيعى . وفي ضوء المقولة السابق تحديدها ، والخاصة برؤيتنا للصهيونية ، فإن المقاطعة ، لا التطبيع ، هى الوضع الطبيعى . إذ لاعلاقات مع طرف ينكر امانينا القومية ويحتقر تراثنا القومى ويسعى لبسط هيمنته استنادا الى القوة العسكرية التى توفرها له الامبريالية .

لكن حتى لانظل أسرى فى مصيدة رد الفعل علينا أن نحدد لنا هدفا واضحا وأن نسعى الى تحقيقه بكل السبل ومهما كانت التضحيات.

والتشخيص الذى قدمناه في هذا البحث لطبيعة الصراع بين العرب واسرائيل يقدم لنا الأساس المطلوب لتحديد الهدف. وبذلك فإننا نقترح أن يكون الهدف الاستراتيجي للنضال العربي ضد إسرائيل – هو: «تصفية وضع اسرائيل كقاعدة صهيونية استعمارية في قلب الوطن العربي » (٢٦) . هذا التحديد للهدف يكشف أن صراعنا هو في الواقع مع الكيان الصهيوني في فلسط وامتداداته خارجها ، ومع القوة الامبريالية الظهيرة لها في آن واحد . بذلك يتح الموقع الحقيقي للعرب واسرائيل وامريكا على خريطة الصراع ؛ فالعرب يقفون و جانب واسرائيل وأمريكا في الجانب الآخر .

إن تحديد الهدف بهذا الشكل يعنى أن أبعاد المواجهة متعددة ومجال تركيزنا هنا هو البعد الاقتصادى . والحد الادنى الذى نراه ضروريا في هذا المجال هو المقاطعة . لذلك لابد من رفع شعار المقاطعة كبديل لشعار التطبيع ، على أن

يفهم من هذا أن المقاطعة لاتقتصر على مقاطعة الشركات التي تتعامل مع اسرائيل فحسب ، كما هو الحال حتى الآن ، بل ومقاطعة كل طرف يدعم اسرائيل بأية صورة - وبالذات كل من يقدم دعما ماديا مباشرا لاسرائيل .

وينبغى ألا يغيب عن ذهننا أن المواحهة الحقة والفعالة ، حتى في بعدها الاقتصادى ، لها متطلبات أخرى غير اقتصادية . وفي مقدمة هذه المتطلبات تغيير موقف النظم العربية من الصراع ، ذلك الموقف الذي دأب على استجداء الولايات المتحدة لكى تضغط على اسرائيل لتقديم التنازلات . ونخشى أن يكون هذا الموقف اكثر من مجرد تعبير عن سوء الفهم لطبيعة الصراع . فالتحليل الوارد في هذا المبحث ، وموقف الولايات المتحدة من إسرائيل خلال حرب لنان ، لايترك أي مجال للتخمين حول موقع الولايات المتحدة من الصراع - ذلك الموقع الذي يحدد موقفها للتخمين حول موقع الولايات المتحدة من الصراع - ذلك الموقع الذي يحدد موقفها للمناخمين في هذه الحالة مخاطبتها باللغة الوحيدة التي تفهمها - لغة المصالح الحيوية .

## الهوامش

- (۱) وان ظلت الشطة التجارة والربا هي الانشطة المفضلة لدي اليهود، الى الحد الذي خلده شكسير في مسرحية تاجر الندية.
  - (٢) انظر مقاله الهام،

«Zionism: A Marxist Analysis» in Ibrahim Al-Abid (ed.), Selected Essays on the Palestine Question (Beirut: PLO Research Center, 1969)

. ٢٥٠ – ٢٤٩ من الصفحات ١٩٠٩ والاقتباس الوارد في المتن من الصفحات

- (۳) تظهر دراسة هذه الخصائص مصورة أكثر تفصيلا في بحث المؤلف «دور الموارد الحارجية في دعم اقتصاد اسرائيل » دراسة غير منشورة ( ١٩٨٢ ) .
- (٤) ف عام ١٩٨٠ بلعت محصصات الاعانات للصناعة ٩١٢١ مليون شيكل اسرائيلي ، وبلغ باتج الصباعة في نفس العام ٢١٢١٧ بليون شيك . وبدلك تبلغ نسبة الاعانات للصباعة ٣٤ ٪ من قيمة الناتج . كما تبلغ نسبة الاعانات ٩ ٪ من الدخل القومي ليفس السنة ، والدي بلغ ٩٩٥٢٩ مليون شيكل .
- ( ° ) كان لهدا الاعتبار دور حاسم فى سياسة الادارة العسكرية الاسرائيلية تجاه الزراع العرب فى الضمة الغربية وقطاع عزه . حول ممارسات اسرائيل فى هذا المجال راجع الفصل الرابع من كتاب عاطف قبرصى ، الاثار الاقتصادية لاتفاق كامب ديفيد (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطيبية ، ١٩٨٢ ) .

ولا يجب ان نسى ال اسرائيل قامت من قبل بتحويل مياه بهر الاردن رعم اعتراض الدول العربيه ومايسمى « المحتمع الدولى ». كدلك فإن في مخططات اسرائيل تحويل مياه بهر الليطاني في حدوب لبان . بل واكثر من هذا لم تخف اسرائيل اهتمامها بمياه بهر النيل .

(٦) فأهم هذه الموارد وهو البوتاس. وبوجد الحديد بكميات قليلة ونوعيه ممخفضة. وقد العكس ذلك على الصماعة في اسرائيل، فأصبحت صماعة صقل الماس اهم صناعات التصدير. ومعروف ال اسرائيل لاتنتج الحام اللازم بل تستورده.

(٧) تستثنى هذه الشروط من ارتكبوا افعالا ضد مايسمى الشعب اليهودى واولئك الذين يمثلون خطرا على الصحة العامة او على امن اللولة . وبقى نظام الحصص كوسيلة للتحكم في هجرة اليهود لاعراص سياسية . انظر .

Galina Nikitina, The State of Israel (Moscow, Progress Pub., 1973), p. 186

۱۸۸ صدر هده اليابات هو نيكتينا ، ص ۱۸۸

- ( ٩ ) يجب مراعاة الحدر في استحدام هذه الارقام واعتبارها تقريبية حيث ان البيانات تتضارب في المصادر المختلفة ، ولم يكن لدى الباحث فرصة للاطلاع على المصادر الاولية لحسم مجالات التضارب المذكورة . قارن مثلا : حالينا نيكيتينا ص ١٨٩ ، حيث عدد المهاحرين منذ ١٩٤٨ حتى ٢١ مايو ١٩٦١ اترا٨٨ الفا ، ومشيلي ، جدول أ ١ في الملحق حيث يبلغ حجم الهجرة الصاية ١٩٠١ الفا خلال ١٩٤٨ ١٩٦١ ، ومحمد السيد سعيد واميرة سلام استيعاب المهاجرين في اسرائيل ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيحية ، ١٩٧٨ ، ص ١٠١ و ص ١٤٤ .
  - EIU, QER Israsl, 1982 Supplement انظر (١٠)
- ( ۱۱ ) بلعت الزيادة في عدد النازحين من اسرائيل عن عدد المهاجرين اليها ١٦٠٠ شحص عام ١٩٥٠ ، بيما وصلت هذه الريادة الى ١١ الف شخص عام ١٩٨١ .
- ( ۱۲ ) راجع يوسف صايخ ، الاقتصاد الاسرائيلي ( بيروت : مركز الابحاث ، منظمة التحرير العلسطينية ، ١٩٦٦ ) ، ص ص ١٠٤ ١١١ . مشار اليه في :

Anglina Helou, Interaction of Political, Military and Economic Factors in Israel (Beirut Palistine Research Center. 1969), pp 139-151 الله على المرب عام ١٩٤٨ بلغت ١٩٤٨ مليون حنيه الدى قلر أن الثروة المسلوبة من العرب عام ١٩٤٨ بلغت ١٩٤٨ مليون حودة استرليني . وفي تفصيلات حساب نصيب الفرد في اسرائيل من هذه الثروة راجع حودة عد الخالق ، « العرب والصهيونية : البعد الاقتصادي للمواحهة » ، عالم الفكر ، عدد أبريل ١٩٨٣ .

- مشار اليه في كتاب Anglina Helou
- ( ۱٤ ) حسبت على اساس متوسط عدد سكان اسرائيل حلال الفترة ١٩٥٠ ٧١ وهو ٢ر٠٤٢٠ الها
- ( 10 ) ففى حضم الهجوم الاسرائيلى على سيناء عام ١٩٥٦ ، بلعت حصيلة بيع سندات الاستقلال فى الولايات المتحدة فى يوم احد هو يوم ٥ نوفمبر مبلغ ٢٠٠ الف دولار . انظر The Israsli Economist ، عدد فبراير ١٩٥٧ ، ص ٢٦ مشار اليه فى نيكيتينا .
- ( ١٦ ) للحصول على فكرة موجوزة عن كل من هذه المظمات ، يمكن للقارى ان يراجع د . عبد الوهاب المسيرى ، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : رؤية بقدية ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، ١٩٧٥ )
- ( ١٧ ) مثل هذا الحصر يقوم به المؤلف حاليا في دراسته لجامعة الدول العربية ، المشار اليها سابقا .
- (۱۸) انظر The Economist ، عدد ابهل ۱۹۵۳ ، ص ص ۲۰۲ ۲۰۳ مشار الله في نيكتينا ، ص ۲۰۳ ۲۰۳
  - ( ١٩ ) يكتينا ، المرجه السابق مباشرة.
- ( ۲۰ ) تعرف المدفوعات للحكومة الاسرائيلية باسم مدفوعات الترضية Reparations أما المدفوعات للأفراد فتعرف باسم مدفوعات التعويض Restitutions ومغزى التسمية الاولى واضع ، فالحكومة الاسرائيلية ممثلة لما يسمى الشعب اليهودى ، هى التى تغفر للشعب الالمانى خطاياه وبمقابل ، اما الافراد اليهود ، فلابد لهم من تعويض آخر .

Agency for International Development (AID), U. S. Overseas Loans and Grants and Assistance from International Organizations. Obligations and Loan Authorizations July 1, 1945 June 30, 1975, p. 18.

( ۲۲ ) في وجهة نظر مشابهة ، انطر د . فؤاد مرسى ، « اسرائيل والكارتل المفطى العاليم » ، المؤتمر القومي لستراتيجية العمل العربي المشترك ( بغداد ١٩٧٨ ) . ص ص . ٣١٨ .

الشرق الاوسط الذي يعد الاساس النظرى لمبادرة السلام واتفاقية كامب ديفيد . وهو الشرق الاوسط الذي يعد الاساس النظرى لمبادرة السلام واتفاقية كامب ديفيد . وهو يحدد مصالح الولايات المتحدة في تدفق المترول والتحارة والاستثارات والاتصالات خلال منطقة الشرق الاوسط (ص ٦) . كما يبص على اطار للسلام يضمن التزام الطرفيس بامهاء المقاطعة والحصار الاقتصادي والعاء الحواحر امام انتقال الاشخاص والبصائع ، وتطوير «علاقات طبيعية » في المجالات الاقتصادية والسياسية (ص ١٠) . انظر وتطوير «علاقات طبيعية » في المجالات الاقتصادية والسياسية (ص ١٠) . انظر وتطوير (Washington, D C , 1975).

( ۲٤ ) أنطر

Grorge Lenczow sxki (edx.), United States Interests in the Middle East (Washington, D. C.: American Enterprise Enstitute For Public Policy Research, 1973)

( ٢٥ ) على أساس أن تكلفة الفرد في الشهر حوالي ١٥ ألف دولار ، فتكون التكلفة الشهرية حوالي ٢٠٠ مليون دولار ، والتكلفة السبوية ٣٦٠٠ مليون دولار .

( ٢٦ ) لقد سبق للدكتور اسماعيل صرى عبد الله تحديد صياغة مشابهة للهدف العربي انظر كتابه القيم : د . اسماعيل صبرى عبد الله ، في مواجهة اسرائيل ،الطبعة الثانية ( بيروت : دار الوحدة للطباعة و النشر ، ١٩٨٠ ) ، بالذات الفصل الحامس بعوان « استراتيجية للنضال العربي » ، وهو يركز على تصفية وضع اسرائيل كقاعدة صهيونية ، ولكننا نضيف الى ذلك صفتها الاخرى وهي أنها قاعدة استعمارية .

## الفصل الرابع

# البدائل المتاحة أمام المقاومة الفلسطينية فى الوقت الحاضر د . مصطفى كامل السيد القاهرة . نوفمبر ١٩٨٢

صورة العالم بعد « الزلزال »

تواجه منظمة التحرير الفلسطينية منذ خروج قياداتها وقوات المقاومة من بيروت اختبارا عسيرا . وعلى الرغم من المقاومة الأسطورية لقوات الغزو الاسرائيلي ، تلك المقاومة التي استمرت فترة تقرب من شهرين ونصف في مواجهة عدو يتفوق كا وكيف على الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان ، إلا أن الغزو الاسرائيلي بنتائجه الشاملة كان يمثل بحسب تعبير أحد قيادات المنظمة إزازالا مادت به الأرض من تحت أقدام تلك القيادات وتغيرت معه معالم البيئة المحيطة بها . ولذلك فمهمتها الأولى بعد انتهاء الزلزال هي محاولة حساب آثاره وتلمس ملامح العالم بعده . ولقد بدأت قيادات المنظمة في القيام بهذه المهمة الأولى، وعلى الرغم من أن بعض نتائج هذه المهمة قد أخدت تتضح بصدور قرارات المجلس المركزي للمنظمة الذي انعقد في دمشق في بداية الأسبوع الاخير من نوفمبر، إلا أن مازالت هناك الذي انعقد في دمشق في بداية الأسبوع الاخير من نوفمبر، إلا أن مازالت هناك

أسئلة كثيرة معلقة ، لاينتظر أن يتوافر الجواب عليها قبل انعقاد المجلس الوطنى الفلسطيني والذى تأجل مرارا ، وقد عقد في الجزائر خلال شهر فبراير ١٩٨٣ .

فما هي أولا معالم العالم الجديد الذي تواجهه المنظمة بعد الزلزال ؟ ففيما يتعلق بقيادات المنظمة ذاتها ، خرجت هذه القيادات من مقارها الرئيسية في بيروت التي أتاحت لها قدرا عالميا من الاستقلال إلى مقار جديدة بعضها في سوريا حيث تخضع لتأثير القيادة السورية والبعض الاخر في تونس في مقر الجامعة العربية . وإذا كان المقر الثاني يوفر درحة من الاستقلال بقيادة المقاومة إلا أنه بعيد عن أماكن التواجد الكثيف للفلسطينيين في المشرق العربي . ومن ناحية أخرى فإن عددا آخر من المؤسسات الفلسطينية وثيقة الصلة بالمنظمة قد اضطرت ايضا إلى الخروج من بيروت ، وفقد بعضها كثيرا من وثائقه مثل مركز الابحاث الفلسطيني ومؤسسة الدراسات الفلسطينية ، وعلى البعض الآخر أن يبأ العمل على أرض جديدة ، ولاشك أن الانتقال ليس سهلا ، وحصوصا إذا أن يبأ العمل على أرض جديدة ، ولاشك أن الانتقال ليس سهلا ، وحصوصا إذا مرازل عدد كبير من هذه المؤسسات الفلسطينية يعاني من صعوبات الانتقال هذه .

ومن ناحية ثانية فقد توزع عدد هام من المقاتلين الفلسطينيين على سبع دول عربية منها اثنتان تحيطان بإسرائيل وحمس أخرى تبعد كثيرا عها . وعلى الرغم من الاستقبال الحماسي الدى لقيه هؤلاء المقاتلون ، إلا أنهم اضطروا في أغلب الحالات إلى تسليم أسلحتهم للدولة « المضيفه » . ليس هدا فحسب بل إن وجودهم في أغلب الأحيان في تلك الأماكن الجديدة هو وحود محاصر ومراقب ، لذلك فلا أمل لهم في أن يستأنفوا النضال المسلح من سوريا أو الأردن القريبتين من اسرائيل بسبب الاعتراض الصريح لسلطات البلدين ولا من السوداد واليمن الجوبية واليمن المواجهة الماشرة مع العدو الاسرائيلي

وفي هذا الموقف يتسع عمق مأساة الشعب الفلسطيني بوجود مايقرب من ثلاثمائه الف مدنى فلسطيني في لبنان دون أي حماية في مواجهة الخطط العنصرية لمؤسسات الدولة اللبنانية التي تسيطر عليها قيادات الكتائب التي خرجت من الصراع الأخير في لبنان كأقوى أطراف المعادلة السياسية اللبنانية ، ولاتخفى بعض هذه القيادات كراهيتها للوجود الفلسطيتي الذي قوى من شوكة الحركة الوطنية اللبنانية ردحا من الزمن وساند مطالبها في التغيير الديمقراطي والاجتماعي ، وتعلن القيادات عزمها صراحة على تخفيف الوجود الفلسطيني في لبنان الى حوالي ٥٠ ألف فقط بتشريد ٢٥٠ ألف إلى سهل البقاع أولا ثم إلى خارج لبنان بعد ذلك . وعمليات القبض على المتات من الفلسطينيين بواسطة الجيش اللبنابي وتدمير المخيمات وأماكن تواجد الآخرين بواسطة بلدوزرات القوى العنصرية المرتدية زى الجيش اللبناني هي مجرد حلقات في هذا المخطط. وبالاضافة إلى ذلك تستمر معاناة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة باستمرار سياسية فرض الحقائق الجديدة التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ، وآحر هذه الحقائق هي أن مساحة الأراضي التي صادرتها قوات الاحتلال تحت دعاوي مختلفة يقترب الآن من نصف مساحة أراضي الضفة الغربية وأن أغلب مدن الضفة أصبحت تحاط الآن بسور كثيف من الوحدات السكنية الاسرائيلية ، وهكذا تتحول المدن العربية إلى « جيتو » داخل الأراضي العربية ذاتها . وتستمر سلطات الاحتلال في تضييقها على أصحاب المصانع والتجار والمتعلمين في الضفة الغربية بهدف دفعهم إلى الهجرة وإخلاء الضفة تدريجيا للمستوطنين اليهود .

وعلى الصعيد العربي تدرك المنظمة لأول مرة حدود تضامن الحكومات العربية معها فقد خاضت المقاومة معركة لبنان دون أى دعم فعال من جانب أى من الأنظمة العربية باختلاف توجهاتها لقد أعلنت كل تلك النظم تضامنها مع المقاومة في مواجهة الاعتداء الاسرائيلي على لبنان وإعجابها بصمود المقاومة أثناء حصاريروت الغربية وقنعت القوات السورية الحليفة الموحودة في لبنان باشتباكات مظهرية مع القوات الاسرائيلية ثم قبلت بسرعة وقف اطلاق المار والتزمت به بصرامة بالغة معظم فترة الحرب الاسرائيلية العلسطينية اللبانية . وتماطلت الأنظمة

العربية في عقد مؤتمر قمتها حتى اكتمل خروج المقاومة من بيروت واجتمعت عندئذ لتبحث إعادة ترتيب الأوضاع في لبنان وبالنسبة للقضية الفلسطينية بعد الضرية التي لحقت بالمقاومة . ولاشك أن مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في فاس في سبتمبر كان نجاحا من وجهة نظر منظميه . وهو بلا شك نقطة تحول في تاريخ المواجهة العربية الاسرائيلية ، فقد تضمنت قراراته ولأول مرة منذ بدأ هذا الصراع استعداد الدول العربية لتبول الحقيقة الاسرائيلية والتعايش معها .

وعلى الصعيد الدولى ترى قيادات المنظمة فى تعاطف الرأى العام العالمى معها وخصوصا فى الدول الغربية بعد اتضاح بشاعة المؤسسة العسكرية الاسرائيلية نوعا من التعويض عن خروج قسم هام من قواتها وقياداتها من بيروت ، إلا أنها تشعر بنوع من خيبة الأمل إزاء الاتحاد السوفيتى والذى كانت تتوقع منه موقفا أقوى خلال أسابيع الحرب والحصار . ومع أنها تدرك استحالة قيام اسرائيل بمغامرتها العسكرية فى لبنان دون دعم أمريكى فعال إلا أنها تنصت لمن يأملون تغير الموقف الأمريكى تجاه القضية الفلسطينية بعد الخروج من بيروت وتنتظر صدور الدلائل التى تكشف عن حدوث هذا التغيير . وتتوالى على المنظمة اقتراحات العدول عن الكفاح المسلح والتركيز على العمل السياسي والدبلوماسي ، ويسعى العدول عن الكفاح المسلح والتركيز على العمل السياسي والدبلوماسي ، ويسعى مقدمو هذه الاقتراحات من الحكومات الغربية إلى إقناع المنظمة بأن اعترافها بدورها بإسرائيل سيذلل كثيرا من العقبات التى تعترض طريق التسوية السلمية وسيكسب لها أنصارا حدد ليس فى الدول الغربية وحدها وإنما داخل إسرائيل

#### مراجعة النفس

وتتأمل قيادات المقاومة معالم هذه البيئة المحلية والاقليمية والدولية وتتفحص أساليب عملها فى الماضى محاولة أن تكتشف عناصر الخطأ فى التقدير والحساب والتنظيم التى أدت إلى هذا الموقف الصعب . وترتفع أصوات كثيرة بالنقد الذاتى . فمن قائل مأن علاقات المقاومة بالجماهير اللبنانية لم تكن أفضل العلاقات بين

قوات مقاومة شعبية والحماهير التي يفترص أن هذه القوات تدافع عنها. هل كان للمنظمة دور في الجفوة بين قواتها والجماهير الشيعية في الجنوب اللبناني ؟ وهل كانت هناك حقا تجاوزات جعلت كثيرا من اللباسين وليس من بين أنصار الكتائب وحدها ينظر بغير اكتراث للمواحهة بين المقاومة الفلسطيية والقوات الاسرائيلية الغازية كما لو أنها لاتعنيهم أو أنها تدور على أراضي للد آحر . ويقول آخرون بأن قسما من قوات المقاومة قد أعد لخوض الحرب النظامية وهي التي تملك فيها قوات اسرائيل تفوقا كاسحا ، ويرون أنه لو كانت كل قوات المقاومة قد أعدت لحوض حرب العصابات لربما كان عزو القوات الاسرائيلية للننان قد استعرق وقتا أطول ، وخصوصا في الجنوب ، وربما كان حجم خسائر هذه القوات سيرتفع . ويذهب فريق ثالث إلى إدراك خطأ التوقعات السابقة بأل يظهر « الحليف » السورى تصامنه الفعال في لحظة الشدة ، ولم يكن في حسبال المقاومة أن القسم الأكبر من القوات السورية في لبان والبالغ عددها ٣٠ ألف جندى سيكتفى بالتفرج بينها تنهر القنابل العبقودية والفوسفورية وغيرها على سكان بيروت الغربية من لبنانيين وفلسطيين . كا يكتشف مريق رابع هذه الظروف حطأ بعص التوقعات السابقة بأن تستخدم الأنظمة العربية المحافظة « خطوتها » لدى الحكومة االأمريكية من أجل الضغط على اسرائيل لوقف غزوها الوحشي للسان بعدما تجاوز الأهداف الأولية التي أعلها القادة الاسرائيليول.

إن عملية مراجعة النفس وفحص التقديرات القديمة لم تبته بعد . وإن كان يبدو الآن أن مرحلة إعلان نتائجها ربما قد بدأت مع احتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير في دمشق في أواخر نوفمبر ومع الاعداد لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في فبراير ١٩٨٣ .

## الخيارات السياسية المتاحة في الوقت الحاضر

وفى هذه الظروف ، التي تحاول منظمة التحرير خلالها إعادة ترتيب قواتها ومراجعة حساباتها ، فإن قسما كبيرا من قياداتها إلى اتباع النصيحة المقدمة لها من

جانب أغلب النظم العربية بإعطاء فرصة للحلول يميل السياسية . وعلى الرغم من تعدد مشروعات التسوية خلال سنة ١٩٨٢ ( المشروع السوفيتى ، المشروع الفرنسي المصرى ، مشروع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان ، مشروع مؤتمر فاس ) إلا أن اثنين منها فحسب هما موضع البحث والنقاش الجادين على الصعيد الدولي وهما المشروع الذي أعلنه الرئيس الأمريكي قبيل انعقاد مؤتمر القمة العربي بفاس والمشروع الذي تمخض عنه مؤتمر القمة ذاته .

## المشروع الأمريكى

ولاشك أن بعض نصوص المشروع الأمريكي تمثل تقدما بالنسبة لمواقف الادارة الأمريكية الحالية وإن كانت تعد تراجعا بالنسبة لمواقف الادارة الأمريكية السابقة – المشروع الأمريكي السوفيتي في ١٩٧٧ ووثيقة إطار حل مشكلة الشرق الأوسط في كامب دافيد – فالرئيس الأمريكي يعترف بأن المشكلة الفلسطينية هي أكثر من مشكلة لاجئين ، ويدعو إلى انسحاب القوات الاسرائيلية من الضفة الغربية وغزة وإلى « تجميد » المستوطنات الاسرائيلية الحالية القائمة في الأراضي المحتلة .إلا أنه من ناحية أحرى لايدعو إلى تصفية المستوطنات القائمة ، ويغلق الباب أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه المشروع في تقرير مصيره ، بالدعوة إلى أن تنتقل السيادة على الضفة الغربية وغزة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وبتعهد الولايات المتحدة بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل كا لايستبعد حدوث تعديلات في الحدود لصالح اسرائيل .

وعلى افتراض تنفيذ المشروع الأمريكي فإنه لايلغي في الحقيقة هيمنة لعناصر اليهودية على الضفة الغربية وغزة بحكم أن الأراضي التي صادرتها الحكومة الاسرائيلية في الوقت الحاضر تبلغ تقريبا نصف مساحة الضفة الغربية بحكم سور الوحدات السكنية الذي أقامته السلطات الاسرائيلية حول المدن الهامة في الضفة الغربية ، ولاينتظر أن يكون هذا الوجود الاسرائيلي في تلك المناطق موضوع تفاوض لأن المشروع الأمريكي لايتضمن الدعوة إلى تصفية المستوطنات الاسرائيلية ولا

الوحود الاسرائيلي « المدنى » في المناطق المحتلة . وفضلا على ذلك فإن تنفيذه سيوصد الباب بضمانات أمريكية أمام قيام الدولة الفلسطينية في المستقبل . ولايتصور في الحقيقة أن توافق اسرائيل تحت أي ظرف على تنفيذه مالم تكن هناك مثل هذه الضمانات .

وقد أبدت حكومة ائتلاف ليكود في اسرائيل اعتراضها على هذا المشروع ، إلا أن المعارضة العمالية في اسرائيل قد وافقت عليه وإن كانت قد أبدت بعض التحفظات. ويغتبر اعتراض الحكومة الاسرائيلية هو أهم العقبات التي تواجه تنفيذ مثل هذا المشروع ، ولذالم فإن احتمالات تنفيذه تتزايد مع بمو الصعوبات التي تواجه الحكومة الحالية بسبب توقع إدانة عدد كبير من أعضائها في التحقيقات الجارية الآن بشأن المسئولية عن مجزرتي محيمي صابرا وشاتيلا مما قد يضطرها الى الاستقالة والدعوة إلى انتخابات جديدة . وإذا اسفرت الاستخابات القادمة عن ضعف الائتلاف الحالي أو انتصار التحالف العمالي فإن ذلك قد يزيد من فرص إجراء مفاوضات حقيقية حول المشروع الأمريكي . ويلاحظ في هذا الصدد أن كلا من الحكومة الأردنية والمصرية تقبلانه ، وأن المواطنين في الضفة الغربية يزداد ضيقهم من وطأة الاحتلال الاسرائيلي خصوصا أن السياسات الاسرائيلية في الضفة تهدد الفلاحين الفلسطينيين بفقدان أراضيهم بضمها الى المستوطنات أو ببوارها بسبب التمييز ضدهم في حقوق الحصول على المياه كما تهدد المشروعات الصناعية والتجارية بالافلاس سبب القيود الهادفة إلى ربطها بشبكة الكهرباء الاسرائيلية أو التي تحول دون استخدامها للمساعدات المالية المرسلة من الفلسطينيين المقيمين في بلدان الخليج أو من المنظمة بطريقة غير مباشرة « أموال الدعم».

ومع أن المجلس المركزى لمنظمة تحرير فلسطين المنعقد فى دمشق قد أعلن رفضه للمشروع الأمريكي إلا أن التقارير الصحيفة توحى بأن رفض المجلس ينصب على تلك الفقرات التى تحول دون إقامة دولة فلسطينية فى المستقبل وقد ذكرت مصادر فلسطينية بأن ثقة منظمة التحرير فى الادارة الأمريكية تتوقف على الخطوات

التالية التي ستتخذها . ويدعو هذا كله إلى الاعتقاد بأن المنظمة لا تشاء في الوقت الحاضر اتخاذ موقف نهائي من هذا المشروع .

### مشروع فاس

وقد تمخض عن مؤتمر القمة العربي المنعقد بفاس في سبتمبر مسروع مشروع لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي يتمثل في ثمانية بنود هي مايلي :

- ١ انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في عام ١٩٦٧ بما فيها القدس العربية .
  - ٢ إزالة المستعمرات التي أقامتها اسرائيل في الأراضي العربية .
- ٣ ضمان جرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة
- ٤ تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة تحرير فلسطين ممثله الشرعي والوحيد وتعويض من لايرغب في العودة .
- تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت اشراف الأمم المتحدة وعدة لاتزيد عن بضعة أشهر .
  - ٦ قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس
- ٧ يضع مجلس الأمن الدولى ضمانات سلام بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة

٨ - يقوم مجلس الأمن الدولى بضمان تنفيذ تلك المبادىء .

ومن المعروف أن مشروع فاس قد تأسس على المشروع الذى قدمه ملك السعودية الحالى منذ عام وكان لايزال وليا للعهد وانقسم بشأنه مؤتمر القمة فى فاس فى ذلك الوقت . أما المؤتمر الثانى الذى العقد بعد أحداث لبنان فقد أقر هدا المشروع . وقد ذكرت بعض المصادر الفلسطينية أن منظمة التحرير كان لها حمس ملاحظات على المشروع قبلت جميعها وأن الوفد السورى هو الدى صاغ البند ٧ وكان نصه فى مشروع فهد هو « تأكيد حق دول المنطقة فى العيش بسلام » .

ولم تتضمن قرارات مؤتمر فاس تحديد كيفية تنفيذ هذا المشروع سوى ارسال لجنة سباعية من ممثل السعودية والأردن والمغرب والجزائر وسوريا والعراق ومنظمة التحرير إلى عواصم الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن لمقابلة رؤسائها وإقناعهم بوجاهة هذا المشروع وصلاحيته كأساس لتسوية عربية اسرائيلية.

وقد رفضت اسرائيل هذا القرار ، ولم تقبله حكومة الولايات المتحدة التى ستوضح رئيس من أعضاء الوفد العربى الذى قابله رئيسها . مايقصدونه بصياغة البند السابع . وتبدى الحكومة المصرية تفصيلها للمشروع الأمريكي .

ويثير مشروع فاس مسألة اعتراف الأنظمة العربية بعد النظام المصرى بإسرائيل وقبولها التعايش معها . صحيح أن الشروط التى وضعها مؤتمر فاس للقبول بالوجود الاسرائيلي تختلف بكل تأكيد عن شروط كامب دافيد من حيث أنها تنص على جلاء اسرائيل عن كل الأراضي التي احتلتها في حرب ١٩٦٧ وإزالة المستوطنات الاسرائيلية وإقامة دولة فلسطينية في الصفة الغربية وغزة . وبعبارة أحرى فإن مؤتمر فاس قد تجاوز موقف اللاءات الثلاث الشهير في قمة الخرطوم التي انعقدت في أعقاب هزيمة يونيو سنة ١٩٦٧ وحدد إطارا للصلح مع اسرائيل يتمثل في تصفية آثار عدوان ١٩٦٧ وإقامة الدولة الفلسطينية على جزء من التراب

الفلسطينى . وهذا تحول هام ولاشك فى موقف الرفض العربى الرسمى لاسرائيل وقد تحقق هذا التحول بعد تبديد آثار النحاح العربى العسكرى الجزئى فى حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ وبعد غزو سنة ١٩٧٩ وبعد غزو اسرائيل للبنال الذى شهدته كل الدول العربية متفرجة . وهكذا فإذا كانت الحرب الاسرائيلية اللبنانية هى بداية الحقبة الاسرائيلية فى تاريخ الشرق الأوسط فإن مقررات مؤتمر فاس هى الاعتراف العربى الضمنى بأن تلك الحقبة هى بالفعل حقيقة واقعة .

وأسلوب الاعتراف العربي بإسرائيل وفقا لمقررات فاس هو اسلوب غير ماشر فلا يطلب من الأنظمة العربة أن تتبادل وثائق الاعتراف مع اسرائيل وإنما تكون الأمم المتحدة أو مجلس أمنها على وجه التحديد هو واسطة تحقيق هذا الاعتراف المتبادل فمجلس الأمن يضع ضمانات سلام متبادل بين جميع دول المنطقة ويشمل ذلك كلا من اسرائيل والدولة الفلسطينية الجديدة . وبطبيعة الحال ستلتزم بطريقة غير ماشرة بالتعايش مع اسرائيل .

والحالة التي تحددها مقررات فاس للعلاقات بين الحكومات العربية بما في ذلك الحكومة الفلسطينية المقبلة تختلف عن الوضع الذي أنشأته المعاهدة المصرية الاسرائيلية ، فهي تقتصر في المثل الاول على إلغاء حالة الحرب وربما تتضمن وجود مناطق منزوعة السلاح على الحدود المشتركة بين اسرائيل والدول العربية المجاورة لها وتمركز قوات دولية على تلك الحدود إلا أنها لاترقى إلى حالة التطبيع أي تبادل العلاقات الدبلوماسية والدخول في تبادل تجاري وثقافي وبشرى على نحو مانصت اتعاقية كامب دافيد .

ونظرا لأن مقررات فاس تعنى استعداد الأنظمة العربية للقبول الرسمى بالتعايش مع اسرائيل فإن الأطراف الدولية التي عرف عنها في السابق تأييدها لاسرائيل أو على الأقل تعاطفها معها مثل الحكومة الأمريكية والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران قد دعت الدول العربية ومنظمة التحرير إلى إزالة الغموض حول

موقفها وإبداء استعدادها صراحة للاعتراف بإسرائيل. وقد دكرت بعض المصادر الفرنسية أن الرئيس الفرنسي يجعل من ذلك شرطا لاستقباله لياس عرفات عند زيارته لفرنسا ، وفيما يتعلق بمنظمة التحرير فقد طرحت عليها صيغ مختلفة للاعتراف بإسرائيل. فالمشروع الفرنسي المصرى يقترح أن يتم ذلك في صورة متزامنة ومتبادلة ، أي أن تقوم كل من الحكومة الاسرائيلية ومنظمة التحرير بالاعتراف إحدهما بالأخرى في لحظات زمنية متقاربة وأن يكون شرط أى منهما للاعتراف بالأخرى هو أن يتم الاعتراف أيضا من الجانب الآخر . وذهب الرئيس حسني مبارك إلى حد أبعد من ذلك في المؤتمر الصحفى الذي عقده مع الرئيس الفرسي عند زيارة الأخير للقاهرة في ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٨٢ عندما نصح المنظمة بأل تعترف بإسرائيل حتى وإن لم تقم اسرائيل مقدما بالاعتراف بها ثم فلتنتظر لترى نتيجة اعترافها بعد ذلك . وحتى إن لم يعقب هذا تطور إيجابي للموقف الاسرائيلي فإن المنظمة تكون قد كسبت - بحسب رأى الرئيس مبارك ، وأحرجت اسرائيل بحكم أمام الرأى العام العالمي وخصوصا أمام الولايات المتحدة .

وتشير بعض التقارير الصحفية الى أن مسألة الاعتراف بالوجود الاسرائيلي في ظل تحقق عناصر التسوية التي تضمنها مشروع فاس ليست موضع اتفاق بين فصائل المقاومة الفلسطينية ، وبغضها يرفض هذه المسألة على أسس مبدئية ويرفضها آخرون على اسس تكتيكية قائلين بأن الاعتراف هو الورقة الاخيرة التي تملكها المقاومة ، ولذلك لاينبغي أن تتنازل عنها المقاومة إلا على مائدة المفاوضات ولقاء تعهدات اسرائيلية حازمة . ومن بين هذا الفريق الجبهة الشعبية التي يرأسها جورج حبش وقوات الصاعقة ومنظمتان صغيرتان أخريتان ، ومن بين الفريق الآخر الذي يقبل بالاعتراف بالكيان الصهيوني في حالة انشاء دولة فلسطينية كل من الجبهة الديمقراطية براثاسة نايف حواتمه والحزب الشيوعي في الأراضي المحتلة وأمينه العام بشير برغوتي . ويرى السيد حواتمة وفقا لهذه التقارير الصحفية أن الوقت قد حان وقت لطرح الأحلام والاعتراف بالواقع، وأن الرؤى الخيالية يمكن أن تؤدى إلى الكوارث ، أما السيد برغوتي فيحدد مهام المنظمة في الوقت الحاضم في دعم المقاومة أولا باعتبارها المكمل الضروري للعمل الدبلوماسي بتشكيل قيادة

جماعية داخل الأراضى المحتلة وبوضع استراتيجية للسلام الشامل ثانيا تحدد على نحو دقيق الأهداف ووسائل بلوغها وذلك في إطار التمسك الصارم بالشرعية الدولية . ويرى من الضرورى في هذا الصدد أن تعلن المنظمة بوضوح أنه مع إنشاء دولة فلسطينية على إقليم محدد فإنه سيتم الوصول الى تسوية نهائية وليست « انتقالية » للصراع الفلسطيني الاسرائيلي . وعلى هذا الأساس وحده يمكن للمنظمة في نظره أن تقوم بمبادرات متعددة من بينهما تعديل ميثاقها والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود .

ولم تحدد مقررات مؤتمر فاس كيفية تنفيذ مشروع التسوية الذى تضمنته . وكل الاجراءات المحددة التي نصت عليها هو ارسال اللجنة السباعية الى عواصم الدول الخمس الاعضاء الدائمة في مجلس الأمن. وقد ذكرت بعض المصادر الفلسطينية أن اقتراح تشكيل هذه اللجنة قد قدمته منظمة تحرير فلسطين. وقد ذهبت اللجنة بالفعل الى كل من واشنطن وباريس وموسكو وبكين . وربما تخرج اللجنة بعد كل هذه الزيارات بأفكار اجرائية جديدة حول مناقشة القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي . إلا أنه لايبدو من المحتمل في الوقت الحاضر أن تتخلى الحكومة الأمريكية عن مشروعها وتتبني مشروع فاس ولا أن يقنع البند السابع في مشروع فاس الحكومة الاسرائيلية بالتخلي عن خططها التي قطع تنفيذها شوطا طويلا في الأراضي المحتلة التي تشمل الآن قسما كبيرا من لبنان . لقد حفل تارخ الصراع العربي الاسرائيلي بمشروعات عديدة للتسوية دفن معظمها ولم ينجح سوى ماتطابق مع تصورات اسرائيل وهي الجلاء عن الأراضي المحتلة في مقابل التطبيع كمثل تسوية كامب دافيد ولاتعرض الحكومات العربية على سرائيل في الوقت الحاضر مشروعا للتسوية على هذه الأسس. فما الذي يدعو اسرائيل وقد أصبحت القوة الاقليمية الأولى في الشرق الأوسط الى أن تتخلى عن مشروعها التوسعي الذي لايلقي مقاومة فعالة تجعل من المستحيل تنفيذه ؟ وماالذي يدعو الحكومة الأمريكية الى تبنى وجهة النظر العربية وليس هناك أي تهديد من أي نوع لمصالحها الواسعة في الشرق الأوسط ؟ وعلى عكس الافتراضات السابقة من أن الهزيمة العسكرية للنظم العربية تزيد من احتمالات الثورة في المنطقة فالواضح الآن أن انتصارات اسرائيل العسكرية حتى ولو لم تكن كاملة تدفع النظم العربية الى تقديم مزيد من التنازلات . ربما استخدمت اللجنة السباعية حججا تستدر العطف في زيارتها الى عواصم الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلا أنه ليس من الواضح نوع وسائل التأثير التي ستستخدمه الدول العربية لدعم مقترحات فاس . إن واقع العلاقات الدولية يشير الى أن الحجج المؤثرة في المعاملات الدولية هي الحجة التي تسندها القوة . ولا يبدو أن ذلك هو حال مشروع فاس .

وإذا كان من الصحيح أن أغلب فصائل المقاومة تؤيد مقترحات فاس بدليل اشتراك المنظمة في اللجنة السباعية إلا أن كثيرا من قيادات المنظمة يدرك استحالة تنفيذ هذه المقترحات في الظروف الراهنة في العالم العربي وعلى أساس القبول بعلاقات القوى القائمة بين النظم العربية من ناحية ومن اسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى . والواضح أن الجانب الأقوى في الوقت الحاضر وهو الفريق الثاني لايقبل بهذه المقترحات وأفضل مايمكن أن يخرج من هذا الغريق هو تسوية على أساس مشروع الرئيس الأمريكي وهي تسوية لاتتضمن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته حتى على جزء من الاقليم التاريخي لفلسطين . ولذلك يثور البحث داخل منظمة التحرير ، من جانب بعض قياداتها للسياسية عن صيغة وسط تتجاوز المشروع الأمريكي ولاتغلق الباب أمام إقامة دولة فلسطينية في المستقبل . وربما يكون مشروع الاتحاد الكونفدرالي بين الأردن والضفة الغربية وغزة بعد جلاء القوات الاسرائيلية هو مثل لتلك الصيغة التوفيقية . وقد أيد السيد ياسر عرفات هذه الفكرة إلا أنه يري أن يتم الاتفاق على إقامة هذا وقد أيد السيد باسر عرفات الاسرائيلية وباختيار حر من الشعب الفلسطيني في الاتفاق على القاسطيني في الاتفاق التي سيتم تحريرها .

ومن المؤكد أن المراهنات الجارية على كسب تأييد منظمة التحرير لواحد من مشرعات التسوية المتنافسة قد تخف إذا ماطرحت المنظمة ذاتها مشروعا محددا

للتسوية تسعى هي إلى كسب التأييد له من جانب الدول العربية والدول الصديقة الأخرى والاحزاب والقوى المستعدة للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وسيتميز هذا المشروع عن غيره من المشروعات بأنه سيصبح أساسا لتعبئة جهود الشعب الفلسطيني ذاته في الأراضي المحتلة وفي الشتات من ورائه. وربحا يبقى الحماس في هذه الأوقات الصعبة إذا ماكان هناك هدف محدد النضال وإذا مارسمت وسائل محددة لتحقيقه.

## الكفاح المسلح كخيار نهائى

ربما لايكون من الصعب الآن توقع النتيجة النهائية لكل هذا النشاط الدبلوماسي الدائر في الشرق الأوسط والعواصم العالمية حول مشروعات التسوية المختلفة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي . أغلب الظن أن مشروع الرئيس الأمريكي ريجان لن يتحقق بسبب معارضة الحكومة الاسرائيلية الحالية له وحالة التمزق التي تعانيها المعارضة العمالية المؤيدة بتحفظ له كا لايبدو وأن الحكومة الأمريكية ستارس ضغوط قوية على اسرائيل لاجبار حكومة ليكود على تنفيذه . بل لقد حملت الأنباء نبأ موافقة بجلس الشيوخ الأمريكي على زيادة المعونة الأمريكية ولا لاسرائيل عما طلبتها الحكومة الأمريكية وهو مما يوحي بأن الادارة الأمريكية قد تكافىء اسرائيل في النهاية على غزوها للبنان بدلا من عقابها لها عليه . ومن المؤكد أن مشروع فاس سيظل حبرا على ورق مالم تظهر الحكومات العربية للولايات أن مشروع فاس سيظل حبرا على ورق مالم تظهر الحكومات العربية للولايات أن مشروع فاس للمنان أن تمر دون ردع . والواضح أن الطريق إلى ذلك طويل يمر بتغيرات أساسية في البلدان العربية ذاتها أو على الأقل في البلدان الأكثر تأثيرا على بتغيرات أساسية في البلدان العربية ذاتها أو على الأقل في البلدان الأكثر تأثيرا على الصعيد الاقليمي من بينها .

وهكذا فالأغلب ألا تؤدى كل هذه الجهود الدبلوماسية المبذولة الآن وفى المستقبل القريب والتي تشارك فيها منظمة التحرير الى تقدم الشعب الفلسطيني

تقدما محسوسا نحو تحقیق حقه المشروع فی تقریر مصیره ، خصوصا وأن مشروع ریجان حتی لو نفذ لن یفی بهده الحقوق .

ولذلك فلن يبقى أمام الشعب الفسطينى رغم الظروف الصعبة التى يواجهها الآن سوى أن يواصل نضاله من أجل حقوقه بكافة الوسائل والتى تشمل الكفاح المسلح إلى جانب صور الاحتجاج الجماهيرى والعمل الدبلوماسى . وليس من المنظور أن يؤدى فشل مشروعات التسوية السابقة إلى عزوف الشعب الفلسطينى عن مواصلة نضاله . فقد بدأ هذا الشعب نضاله وسط ظروف أصعب وضد إرادة معظم الحكومات العربية ، كما أن كفاحه هو رد الفعل الطبيعى أمام ازدياد وطأة الاحتلال الاسرائيلي وسعى السلطات الاسرائيلية لتقليص وجوده ذاته أينا وجد .

صحيح أن خروج قوات المقاومة وقياداتها من بيروت وتوزع قسيم هام منها بين سبع بلاد عربية يضعها في موقف بالغ الصعوبة إلا أنه مازال هناك قرابة ثلاثاتة ألف فلسطيني في لبنان ووجود فلسطيني مسلح في شمال لبنان وفي سهل البقاع في شرقه . وقد استمرت بالفعل أعمال المقاومة المسلحة المؤثرة بعد الحروج من بيروت . إلا أن الأهم من ذلك كله هو توسع أعمال المقاومة المسلحة داخل الأراضي الفلسطينية ذاتها . وعلى الرغم من الرقابة الصارمة التي تفرضها السلطات الاسرائيلية في تلك الأراضي وأعمالها الانتقامية ضد الفلسطينيين إلا أن المسقبل بل إن هذا هو المجال الأساسي لممارسة المقاومة الشعبية المسلحة ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي ومظاهره . وفي هذه الأماكن سينطبق بالفعل قول ماوتسي تونج الشهير وهو يصف العلاقة الطبيعية بين رجال حرب التحرير والجماهير الشعبية من أنها كوجود « السمك في الماء » إن تضامن شعب الأراضي المحتلة مع قوات المقاومة هو الملاذ الحقيقي من ملاحقة الأنظمة العربية الممقاومة وخوفها منها .

وإلى جانب الكفاح المسلح في الأراضي المحتلة فإن النضال السياسي في صورة أعمال العصيان المدنى على نطاق واسع في شكل مظاهرات وإضرابات هو في غاية الأهمية ، وهو الذي يظهر للرأى العالم العالمي تمسك الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير ويضطر العدو الاسرائيلي إلى ابقاء عدد كبير من قواته في حالة تعبئة مستمرة ويرفع من نفقات احتلاله للأراضي العربية كما يمكن أن يعوق تنفيذ بعض مشروعاته التوسعية .

إلا أن الوزن النسبى لسكان الأراضى المحتلة بالمقارنة بسكان اسرائيل ومتاخمة الأراضى المحتلة لاسرائيل تفرض صعوبات خاصة على النضال الفلسطينى المسلح وتجعل من العسير تطوير أعمال المقاومة المسلحة الى حرب تحرير شعبية . والمعروف وفقا لكلاسيكيات حروب العصابات أنها تتحول فى مراحلها الأخيرة إلى حرب شبه نظاميه يتم فيها تحرير الأراضى من قبضة العدو سواء كان أجنبيا أو مستغلا داخليا إقليما بعد إقليم حتى يتم طرده منها تماما . وليس من اليسير تصور حدوث ذلك فى مواجهة تنفرد فيها آلة الحرب الاسرائيلية بقوات المقاومة الفلسطينية ، وإن كان من الممكن تصور ذلك فى إطار مواجهة شاملة بين الدول العربية واسرائيل فتنشغل القوات الاسرائيلية بالحرب على كل جبهاتها مما يقلل من الضغوط على قوات المقاومة العاملة وراء خطوط القوات الاسرائيلية .

وتوضح هذه الملاحظة الأخيرة اعتاد النضال الفلسطينى الشديد فى الوصول إلى أهدافه على التضامن العربى الفعال . فحسم القضية الفلسطينية على نحو مشرف لن يتم إلا إذا تحولت إلى معركة عربية قومية . وإن كان غياب التضامن الفعال فى مرحلة من المراحل لايؤدى إلى توقف النضال الوطنى الفلسطينى بكافة أساليبه .

#### أساس التضامن العربى مع الشعب الفلسطيني

وقد ذكرنا في موضع سابق الصور المحددة التي ينبغي أن يتخذها التضامن العربي الفعال مع النضال الفلسطيني" وتتلخص أهم هذه الصور في تغيير علاقات

العرب بالقوتين العظميين لتصبح أكثر توارنا ودعم قاعدة التسمية المستقلة في العالم العربي وتحديد نظم التسليح الأنسب لطبيعة الصراعات التي يحتمل أن تخوضها الشعوب العربية وتطوير الذات في مجال الصناعات الحربية وإمهاء كافة صور المعاهدات غير المتكافئة في العالم العربي والاعداد لمواجهة طويلة مع العدد الاسرائيلي بالاعتاد الأساسي على المقاومة المسلحة للجماهير العربية وفتح حدود دول المواجهة أمام المقاتلين الفلسطينيين وغيرهم من المتطوعين العرب وتقديم المسائدة الفعالة في كافة المجالات للشعب الفلسطيني في اللاد العربية وفي الأراضي المحتلة .

والواقع أنه لاينبغي النظر الى هذا التضامن على أنه مجرد نوع من التعاطف مع شعب شقيق تربطه بسائر الشعوب العربية روابط تاريحية وثقافية مشتركة أو أن دافعه الوحيد هو الرغبة في إعادة حق مغتصب رغم أن هذه كلها مبررات كافية لهذا التضامن ، إلا أن الأهم من ذلك إدراك الجماهير العربية أن خطر اسرائيل لايقتصر على الفلسطينيين فقط وأنه يمتد ليشمل العالم العربي بأسره . وليس في هذا القول أدنى مبالغة . وليس اللبنانيون وحدهم هم الذين يدركون الآن صدق هذا القول . فلقد أدركه العراقيون من قبل وهم ليسوا من دول المواجهة مع اسرائيل عندما أغارت طائراتها على المفاعل النووى العراقى في محاولة لوقف التقدم العلمي والصناعي العراق في مهده . وربما يكفي للتدليل على نوايا إسرائيل العدوانية التذكير مرة أخرى بتعريف الجنرال آريل شارون للمصالح الاستراتيحية لاسرائيل في محاضرته الشهيرة بمعهد الدراسات الاستراتيجية بتل أبيب في أواحر عام ١٩٨١ والتي قرر فيها أن تلك المصالح تمتد من موريتانيا عربا إلى باكستان شرقا ومن رائير جنوبا إلى تركيا شمالا وأكد فيها أن اسرائيل مهتمة « بالاستقرار » في منطقة الخليج العربي . ولعل التأمل فيما يقترحه بعض الاسرائيليين كاستراتيجية لبلدهم في الثانينات أن يقنع المتشكك في أن المسألة ليست أحلام يقظة وإبما قد انتقلت إلى وضع التوصيات والالحاح على صانعي السياسة بأن يسترشدوا بها في تحطيطهم للمستقبل.

وقد أخذت بعض الأصوات ترتفع في اسرائيل تدعو حكومتها إلى أن تضع

فى اعتبارها من ناحية أزمة الموارد الطبيعية فى العالم ومن ناحية أخرى عناصر الانقسام فى المجتمع العربى حتى يمكن لها فى الثانينات وحتى مهاية القرن أن تحسن استخدام الفرص المتاحة أمامها ليس لتأمين احتياجاتها من الموارد الطبيعية فحسب وإنما لضمان أمنها على أساس دائم بإعادة ترتيب الأوضاع داخل العالم العربى ذاته وداخل كل دولة عربية لصالحها.

ومن بين هذه الأصوات أوديد ينون Oded Yinnon الذي نشر أفكاره في هذا الصدد في مجلة Kivouenim « كيفونيم » « أو اتجاهات » التي يصدرها قسم الدعاية بالمنظمة الصهيونية العالمية . ويبدى ينون أسفه لتخلى اسرائيل عن سيناء وفقد انها لما تزخر به من موارد طبيعية ويدعو حكومة اسرائيل أن تنتهز أقرب فرصة وأول أزمة في علاقاتها مع الحكومة المصرية من أجل إعادة احتلال سيناء . وليست سيناء في نظره إلا مثل لأراضي عربية كثيرة تؤدى السيطرة الاسرائيلية عليها إلى تأمين احتياجات اسرائيل من الموارد الطبيعية في الوقت الذي يتهدد فيه العالم بندرة هذه الموارد . ويضيف ينون بأن العالم العربي يمثل خطرا عسكريا على اسرائيل في المدى المتوسط فقط. أما في الأمد البعيد فإن استفادة اسرائيل من الأوضاع غير الديمقراطية السائدة فيه ومشاكل الأقليات داخله قد يمكنها من تشجيع انقسامه إلى عدد أكبر من الدويلات التي لن تقدر أي منها على التصدى لاسرائيل وسيؤدى وجودها إلى وضع حد لأحلام مواجهة عربية موحدة للدولة الصهيونية . ويضرب ينون أمثلة على هذه الانقسامات في الدول العربية والتي يمكن أن تكون أساسا لدول مستقلة في المستقبل ؛ فلبنان يمكن تقسيمه إلى نمس دويلات ، وسوريا يمكن تقسيمها إلى ثلاث على الأقل ، دولة علوية على حل و دولتين مسلمتين متنافستين عاصمة الأولى حلب وعاصمة الثانية مشق ، والعراق بدوره يمكن تقسيمه بين الأكراد والسنةالعرب والشيعة أما مصر فهو يرى أن تمزيقها إلى عدة أقاليم جغرافية متايزة هو هدف اسرائيل السياسي على جبهتها الغربية في الثمانينات . ويقترح أن تكون من بين هده الدول دولة قبطية في جنوب مصر إلى حانب عدد من الدويلات الصغيرة بلاسلطة مركزية. وهذا التصور لمستقبل مصر هو مفتاح التطور التاريخي الذي تعوق « معاهدة السلام » تحقيقه إلا أنه حتمي من وجهة نظره في الأمد البعيد .

ولقد قبل أنه لاينبغى التهويل من شأن هذه التصورات التى طرحها قلم واحد من غلاة الصهاينة القريبين من حزب تحيا المتطرف الذى اعترض على المعاهدة المصرية الاسرائيلية ولايمثله فى البرلمان الاسرائيلي سوى اثنان . ويستند القائلون بهذا الرأى إلى التمييز بين صهاينة متطرفين وصهاينة معتدلين ، إلا أن حدود التمييز تذوب عندما يتأمل المرء قادة اسرائيل الحاليين ابتداء من رئيس وزارتها ماحم بيجين إلى وزير دفاعها آريل شارون وقائد أركانها جنرال ايتان ثم وزير خما خرجيتها إيزاك شامير . ألم يكن ينظر إلى هؤلاء جميعا على أنهم من غلاة الصهاينة وهاهم قد أصبحوا فى السلطة منذ أكثر من خمس سنوات ؟ ومن المؤسف حقا أن ندرك أنه فى غياب مقاومة الشعوب العربية الفعالة والمتضامنة للمشروع الصهيونى فإن أكثر الأحلام الصهيونية تطرفا تتحول بعد زمن إلى واقع ملموس .

منذا الذى كان يتصور أنه بعد أقل من خمسين عاما من كتابة تيودور هرتزل لكتابه الشهير أن حلم الوطن القومى اليهودى سيتحول إلى دولة على أرض فلسطين ! وأن هذه الدولة بعد أقل من ثلاثين عاما من وجودها ستصبح القوة الاقليمية الأولى فى الشرق الأوسط، قوة إقليمية ذات ذراع طويلة امتدت بالفعل الى عنتبة فى اوغندا وبغداد ثم بيروت وذات أحلام هيمنة واسعة تمتد من موريتانيا غربا إلى باكستان شمالا ؟

فهل يكفى تأمل تطور المشروع الصهيوني منذ نشأته حتى بلوغه عنفوانه في هذه الأوقات المريرة لكي تولد الحركة الوطنية العربية من جديد ؟

#### مصادر الدراسة

(١) حديث مع الدكتور احمد صدق الدجابي عصو المجلس الوطني الفلسطيني

ROULEAU, Eric. «Les Palestiniens en quete de Aurvie Le Mande. 16, 17, 18,22, 23 November 1982

YINNON, Oded, «Une Strategie four sarail daus les annies 80» Kiuounim Organisation ;sioniste Mondiale Fevrier 1982

### الفصل الخامس

# نحو استراتيجية عربية للخروج من المأزق الراهن

### د . أحمد يوسف

لاشك أن وجود استراتيجية عربية موحدة لمواجهة المأزق الراهن لحركة النضال العربي ، والحديث عن مثل هذه الاستراتيجية حديث ذو شجون ، لأنه بينا تسهل نسبياً معالجة المسألة على المستوى النظرى فإن الاجابة على سؤال (كيف) اجابة صعبة وعسيرة ، بعبارة أخرى فإن عناصر استراتيجية عربية موحدة يمكن بسهولة أن توضع على الورق ، والعالم العربي ملىء والحمد لله بالمثقفين والمجلات المتخصصة ، وهناك آلاف الصحفات تعالج جانبا أو آخر من هذا الموضوع ، بل إن المرء قد لايبالغ اذا قال أن الأمر لايحتاج أكثر من الالمام بمبادىء السياسة الدولية كى يمكن ان يرسم للعالم العربي خطا للسير أفضل مما يتحرك فيه الآن . ولكن عندما نسأل انفسنا كيف نضع هذا كله موضع التطبيق يبدو لنا عجزنا واضحا وتتضح لنا حقيقة المازق الذي يواجهه النضال العربي ف هذه المرحلة .

في المرة الماضية تحدث الاخ الزميل الدكتور عبد المنعم المشاط عن الأمن

القومى العربى فقدم إطاراً شاملًا للمسألة لا أجد نفسى فى خلاف مع أ ابعاده ولكنى سوف انتهز فرصة أن الوقت لم يسمح له بالتفصيل فى بعض هذا الاطار لكى اطرح ثلاث قضايا اعتقد انها محورية بخصوص التفكير فى استراتيجية عربية موحدة ، وسوف استفيد دون شك فى طرح هذه القض المعالجة الممتازة للزميلين د . حسن نافعه ود . مصطفى كامل فى المرة الم

والقضايا الثلاثة التي انوي طرحها هنا هي :

- (١) ترتيب الأولويات في مصادر عهديد الأمن القومي العربي .
  - ( ۲ ) المتغير الزمنى في الصراع العربي الاسرائيلي .
    - (٣) عن الاستراتيجية والتكتيك.

## ١ ترتيب الأولويات في مصادر تهديد الأمن القومي العربي

تفضل د . المشاط في المرة الماضية فركز على مصدرين رئيسيين لتهديد القومى العربي : اسرائيل وعدم كفاءة النطم العربية سياسياً واجتماعياً ثم تحد، مصادر ثانوية حددها بالصراع الدولي حول السيطرة على المنطقة والخطر القا الدول الهامشية وعدم التجانس القومى ، وفي حديثه التالى عن من الاستراتيجية العربية بدأ بالمقوم الأول وهو ايديولوجية سياسية عربية وذكر عماصر هذه الايديولوجية الاتفاق على العدو الرئيسي وحدده بأنه اسرائيل اشرت فابي اتفق معه تماما في هذا وانما سوف احاول فيما يلى أن اوضح النتائج التي تترتب على اعتبار اسرائيل هي مصدر التهديد الرئيسي بالنسبة التهديد الأخرى ، وازعم أن بعض هذه النتائج على الاقل لايلقى الاهتمام التهديد الأخرى ، وازعم أن بعض هذه النتائج على الرغم من أهميتها في اطار استراتيجية عربية . وهناك ثلاث نتائج اود أن أطرحها في هذا الصدد تترتد استراتيجية عربية . وهناك ثلاث نتائج اود أن أطرحها في هذا الصدد تترتد اعتبار اسرائيل مصدر التهديد الرئيسي للأمن القومي العربي :

النتيجة الأولى: أنه فى ترتيب أولويات النضال العربى سوف تحىء الأولوية القومية سابقة على الأولوية الاجتهاعية . تحدث د . المشاط عن النظم العربية ككل اعتبارها تتساوى من حيث عدم الكفاءة السياسية الاجتهاعية ، وسوف استخدم هنا مع ذلك التمييز المشهور بين نظم ثورية ونظم محافظة لكى اعقد المسألة بعض الشيء . فقد أثار ذلك التقسيم معضلة فى مسيرة النضال العربى النورى : ايهما يواجه اولا ؟ العدو العربى المحافظ أم العدو الصهيونى ؟ وقد تبدو الاحابة سهلة على نحو مجرد . العدو الصهيونى طبعاً لانه خطر على الجميع ومن ثم يسهل حشد كافة القوى القومية ضده على ان تواجه مهام الثورة الاجتهاعية بعد تصفية الحطر الخارجي وهو مبدأ معروف فى حركة التحرر الوطنية ويستبد الى فكرة التناقضات المخارجي وهو مبدأ معروف فى حركة التحرر الوطنية ويستبد الى فكرة التناقضات الرئيسية والثانوية ولكن ماعقد المسألة فى الواقع العربي هو تلك العلاقات العضوية بين بعض النظم المحافظة وبين قوى دولية حليفة بدرجة كاملة للعدو الصهيونى . ومن هنا لم تكن المسألة باليسيرة ولم تملها الصياعات النظرية أكثر مما واحهتها الاعتبارات العملية ، ويفسر هذا التذبذب الواضح فى الموقف بهذه المسألة وقد نذكر ان الميثاق الوطني الصادر فى مصر فى مايو ١٩٦٢ قد أتى بصيعة المواجهة الآنية

يقول الميثاق في الباب التاسع عن الوحدة العربية « ان الاستعمار الآن غير مكانه ولم يعد قادراً على مواجهة الشعوب مباشرة وكان مخبؤه الطبيعى بحكم الظروف داخل قصور الرجعية ... ان الاستعمار كشف نفسه وكذلك فعلت الرجعية بتهالكها على التعاون معه ، واصبح محتما على الشعوب ضربها معا وهريمتها معاً » غير أن عبد الناصر نفسه كان أول من غير هده الصبغة اتساقا مع مقتضيات مواجهة الخطر الاسرائيلي في ١٩٦٣ بمناسبة المشروعات الاسرائيلية لتحويل نهر الأردن . فدشن صبغة مؤتمرات القمة العربية ، ثم عاد الى صبعة الميثاق في نهاية ٢٥ ـــاوائل ١٩٦٦ مع اشتداد الهجمة الرجعية المتحالفة مع الاستعمار في المنطقة ثم عاد الى استراتيجية الاجماع القومي تحت وطأة ، هزيمة الاستعمار في المنطقة ثم عاد الى استراتيجية الاجماع القومي تحت وطأة ، هزيمة

ومرة ثانية فان النتيجة المنطقية الأولى المترتبة على اعتبار اسرائيل مصدر التهديد الرئيسي هي ضرورة التمسك باستراتيجية اجماع قومي واعطاء ذلك أولوية سابقه على الثورة الاجتماعية بطبيعة الحال في سلوك النظم تحاه بعضها البعض وليس في سلوك القوى السياسية المحلية تجاه النظم التي تحكمها . واعلم ان الدعوة لاستراتيجية اجماع قومي تخيب امال البعض عمن يطمحون في الاسراع بعملية التغيير الثوري في العالم العربي .. لكن مبرر هذه الدعوة يوجد في :

- أ -- حشد اكبر طاقات ممكنة ضد العدو الرئيسي لأن الطاقات محدودة ، والخصوم الخارجيين للحركة القومية والثورية العربية عديدون وأقوياء ومصالحهم في المنطقة أخطر من ان تترك للمساس بها ، ومن السذاجة ان نتصور أن اعداءنا (اسرائيل والولايات المتحدة سيتركوننا ببساطة نكمل مهمة تطهير العالم العربي من النظم الرجعية حتى نتفرغ لهم . هذا يفترض حياد العالم من حولنا وسكونه ، والعالم لايعرف الحياد او السكون
- ب ان النظم العربية المسماه بالثورية قد اتحفتنا بخلافات دائمة فيما بينها ربما بدرجة اشد من الخلافات بينها وبين النظم المحافظة في بعض الأحيان وبالتالي فإن اتباع استراتيجية ثورية باجحة من كل النظم الثورية داخل العالم العربي يبدو مسألة بعيدة المنال واذا شئنا حكما اقسى يمكن ان نقول انه ليس هناك نظام ثورى بمعايير حقيقية في العالم العربي اليوم.
- ج ان الخطر واحد للكل فاذا كنا نقسم انفسنا الى محافظين وثوريين فان اسرائيل لاتفرق بيننا على هذا النحو فقد احتلت سيناء الناصرية والمرتفعات السورية البعثية والضفة الغربية التى يحكمها النظام الهاشمي في الاردن واخيرا لبنان نظام التناقضات . والاستجابة لهذا الخطر القومي لابد ان تكون ذات طابع قومي .

على أنه من الضروري أن ننبه إلى أن استراتيجية الاجماع القومي ليست

مبنية على سذاجة سياسية ، ويتضح هذا فى أن هذه الاستراتيجية لاتتصور أن النظم المحافظة سوف تشارك بالضرورة فى استراتيجية الاجماع القومى بسهولة وباختيارها وعلى نحو مخلص . سبق أن تحدثنا عن علاقات عضوية لهذه النظم بقوى دولية يمكن ان تستخدم لوضعها فى نفس الصف مع العدو الصهيوبى وان يكن من الانصاف ان نذكر بعض المواقف السليمة لحاكم محافظ كفيصل ، ولكن النضال القومى لايجب ان يترك تحت رحمة نوايا هذا الحاكم أو ذلك النظام . فالمطلوب اذن ان تتم مشاركة النظم المحافظة فى هذه الاستراتيجية تحت أقصى فالمطلوب اذن ان تتم مشاركة النظم المحافظة فى هذه الاستراتيجية تحت أقصى العربية . هرولة النظم العربية الى مؤتمر القمة العربي فى القاهرة فى يناير ١٩٦٤ بعد ايام قليلة من دعوة عبد الناصر على الرغم من كل تعقيدات علاقاتها بمصر فى ايام قليلة من دعوة عبد الناصر على الرغم من كل تعقيدات علاقاتها بمصر فى هرولة الملك حسين الى المشاركة فى حرب يونيو ١٩٦٧ فى اطار المناخ السائد وقتها مثال آخر مفيد . المهم اننا لاننطلق الى دعوة النظم المحافظة الى الاجماع القومى من منطلق السذاجة السياسية وانما من منطلق السذاجة السياسية وانما من منطلق السفع والاجبار .

يترتب على هذا أن النظم الثورية سوف يتعين عليها وهذه هى التكلفة المقابلة لمساهمة النظم المحافظة ضد اسرائيل ألا تتدخل فى شئونها فى محاولة لدفع العملية الثورية داخلها . على أننا ينبغى هنا أن نفرق بين الوقوع فى شرك تجميد العملية الثورية فى المنطقة العربية وبين الامتناع عن الحث الخارجى لها ، هذا الامتناع قد يعرقل العملية الثورية حينا ( لكنه قد يدفعها ايضا ، ففى بعض الاحيان كانت التدخلات الخارجية لدفع العملية الثورية مأساوية ) . والامتناع عن الحث الخارجى للعملية الثورية فى اقطار الوطن العربي لايمنع تأييد الحركات الثورية بمجرد . بجاحها اسراتيجية بعد الناصر بهذا الخصوص فى سنوات ١٩٦٧ – ١٩٧٠ اكثر من واضحة فهو ملتزم مخلص بالاجماع القومى ولكنه لم يتردد فى أى وقت فى تأييد ثورتى السودان وليبيا فى مايو وسبتمبر ١٩٦٩ على التوالى عندما نجحتا الى حد عرض المساعدة العسكرية

النتيجة الثانية التي تترتب على اعتبار اسرائيل مصدر التهديد الرئيسي للأمن القومي العربي ان الحنطر القادم من الأطراف (ايران – اثيوبيا) يجيء تاليا للخطر النابع من القلب (اسرائيل). وهذا ايضا سهل الاتفاق عليه من حيث المبدأ، ولكن ما اريد أن اطرحه هنا هو انني اتحدث عن الأولوية لابمنطق تأجيل مواجهة مصادر التهديد الثانوية وانما بمنطق تصفية التناقضات الثانوية مع الأطراف بطريق التسوية السياسية. وبالنسبة لايران تشير الشواهد المتاحة إلى أن النظام العراق حاول في البداية أن يستغل الأوضاع في ايران في اعقاب الثورة لتحقيق مكاسب معينه، واذا صح هذا يكون قد ارتكب خطا تاريخيا فادحاً من منظور الأمن القومي العربي، وينفي النظام العراق هذا الآن ويقول أن لديه من الدلائل مايثبت انه اكره على هذه الحرب اكراها. وليس هذا مهما الآن المهم هو بذل اقصي جهد عربي ممكن من أجل التسوية السياسية لهذه الحرب بطريقة تضمن عدم عربية معينه دورا بهذا الصدر من مصادر التهديد. ويمكن تصور ان تلعب اطراف عربية معينه دورا بهذا الصدد.

وبالنسبة لأثيوبيا فإن المشكلتين المعلقتين في علاقة العرب بها هما صراعها مع الصومال والصراع في اربتريا ، وهنا يجب ان يكون واضحا للصومال أن مشروع الصومال الكبير بغض النظر عن مشروعيته القوميه رفاهية بمعايير الخطر الحالي الذي يواجه الأمن القومي العربي فضلا عن أنه يثير تعقيدات اقليمية واسعة على المستوى الافريقي ، وإنه اذا كان يربد ان يكون حقيقة جزءا من الأمة العربية فليقبل أولوياتها . وبالنسبة للصراع في اربتريا يجب أن يضع كافة العرب كل جهودهم من أجل ايجاد حل سياسي يضمن للشعب الاربتري حقوقه في اطار السلامة الاقليمية الجل ايجاد حل سياسي يضمن للشعب الاربتري حقوقه في اطار السلامة الاقليمية كذن فانه يتطلب تكلفة عالية يجب ان تدفع اولا في مواجهة الخطر الاسرائيلي . هكن فانه يتطلب تكلفة عالية يجب ان تدفع اولا في مواجهة الخطر الاسرائيلي . المطروح ليس تخلياً عن الثورة الاربترية ولكنه محاولة للتوصل الى تسوية معقولة دون دفع تكلفة باهظة ، واذا كان السودان والعراق لم يقبلا ولن يقبلا انفصال اربتريا حبوب السودان أو الاقاليم الكردية فلماذا نريد من اثيوبيا ان تقبل انفصال اربتريا

مع ان واقعها القومى أكثر تعقيداً بكثير ، أم أن الأمر يحوى شبهة عنصرية ؛ وعلى الذين يرون النضال القومى هو مجرد توسيع رقعة العالم العربى على الورق ان يتحملوا مسئولية ذلك .

ويبقى أن أكرر أن المطروح الوحيد فى هذا الصدد يجب ان يكون تصفية التناقصات الثانوية بالتسوية السياسية حتى لاتبقى بؤراً دائمة لاستدراج النضال العربي إلى معارك جانبية فى الوقت الذي يشاء فيه اعداؤه ذلك . غير أنه غنى عن الذكر ان عملية تصفية التناقضات الثانوية بالتسوية لن تكون سهلة وانما سوف تتطلب قدراً كبيرا من الممارسة الرشيدة لكافة عناصر القوة .

واخيرا فاننا اذا كنا قد تحدثنا فيما سبق عن تصفية التناقضات الثانوية بين العرب والقوى الطرفية فاعتقد انه من البديهى ان تختفى تماما فى هذه المرحلة الخطيرة من مراحل النضال العربى اية صورة من صور الصراع المسلح بين الدول العربية . ان اية رصاصة تنطلق من المغرب إلى الجزائر أو العكس أو من جنوب اليمن الى شمالة أو العكس . الخ لايمكن إلا أن تفهم على انها رصاصة موجهة ضد حقوق شعب فلسطين .

النتيجة الثالثة: تتعلق بمصادر التهديد على المستوى العالمي وهنا أريد فقط أن أكرر أن وصف هذه المصادر بأنها ثانوية ينطبق فقط على الخطر السوفيتي ، فالولايات المتحدة حليف عضوى لاسرائيل ينطبق عليها ماينطبق على اسرائيل . وهنا اسمح لنفسي بالمشاركة في النقاش الذي دار تحت عنوان تحييد الولايات المتحدة فاتفق مع القائلين بأن تغيير الموقف الامريكي في اتجاه اقل تأييدا لاسرائيل ( وليس تحييده ) ممكن وانما من منطق ممارسة القوة وليس الاقناع ، ولأن موازين القوى مختلة في المنطقة لصالح الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل فإن ممارسات القوة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي ان تتسم بأقصى قدر

#### ٢ - المتغير الزمني في الصراع العربي الاسرائيلي :

تتعلق هذه النقطة بالاجابة على ذلك السؤال الشهير: هل يلعب الوقت في هذا الصراع لصالح العرب أم اسرائيل ؟ أهمية الاجابة على هذا السؤال في السياق الحالى ان منطق تأجيل المواجهة العسكرية ينطلق من فرضية ضمنية مؤادها ان الوقت يلعب صالح العرب . بعبارة أخرى فإنه اذا كان ميزان القوى العربي الاسرائيلي مختلا بوضوح الآن لصالح اسرائيل فإن اولئك الذين يطالبون بتأجيل المواجهة لايعقل أن يكونوا متصورين أن مضى الوقت سيزيد الاختلال لصالح اسرائيل وانما منطقهم بالضرورة انه سيسمح للعرب باعادة التوازن المفقود ولنا هنا ثلاث ملاحظات:

الملاحظة الأولى: انه بفرض ان قضية ميزان القوى قضية بناء عسكرى فإن اقصى مايمكن ان يطمح الطرف العربى إلى الوصول اليه هو ان يصلوا ككل الى وضع التوازن العسكرى مع اسرائيل لأن اسرائيل وشبكة تحالفاتها الدولية لن يسمحا بغير ذلك فى المستقبل المنظور . ومعنى هذا ان التوازن لن يتحقق بالمعنى الفنى إلا اذا امتلك العرب ارادة سياسة واحدة وهذا ينقلنا الى الملاحظة الثانية .

الملاحظة الثانية : انه بفرض أن المسألة عملية تنمية عربية شاملة في أطار قومى وأرادة سياسية وأحدة فإن الاداء العربي منذ اخفاق الوحدة المصرية السورية في ١٩٦١ لايبشر بخير .

الملاحظة الثالثة: انه بفرض ان عملية اعادة التوازن الاستراتيجي ممكنة سيا فإن من حقنا ان نتساءل عن الوقت الذي يتم فيه ذلك كله . ويجب ان نذكر ان نصف فلسطين ضاع في ١٩٤٨ ومنذ ١٩٦٧ أي بعد أقل من عشرين سنة شغل العرب بالحديث عن استعادة النصف الثاني ، وبهذا الحساب تبقى لنا خمس سنوات أخرى هذا اذا كان قد بقى لنا شيء بعد غزو لبنان . اذن فالحديث عن تأجيل المواجهة العسكرية بحجة اعادة التوازن الاستراتيجي او بنائه بينا مشروعات

التهويد سائرة على قدم وساق في الضفة وغزة هو هروب من المواجهة خاصة في ضوء الاداء البطولي لفئه قليلة من المقاومة أمام فئة كثيرة من الاسرائيليين في الغزوة الأعيرة للبنان .

يترتب على كل ماسبق نتيجة خطيرة هي أننا يجب أن ننبذ الحديث عن قضية التوازن بالمعنى الفنى ونستبدل بها ارادة القتال ومانتوقعه من تفجير لمصادر التأييد الكامنه في العالم العربي وخارجه ، ولقد ملأت القيادة المصرية الدنيا شكوى من امتناع الاتحاد السوفيتي عن توريد نوعيات معينه من الاسلحة قبل حرب اكتوبر ١٩٧٣ لكنها عندما قررت مع القيادة السورية انه لامناص من الحرب دفاعاً عن الامن باضيق معانيه اكتشف الجميع أن سير القتال لاتحكمه فقط موازين صماء للقوى وان ارادة القتال قد جذبت جذبا الى ساحة المعركة سلاح البترول العربي .

ومعنى هذا ان مواجهة عسكرية فى الجيب العرب المتبقى فى لبنان مسألة لامفر منها اذا اردنا تحسين موقفنا فى الصراع المصيرى مع اسرائيل ، وهدف مثل هذه المواجهة سوف يكون على الاقل رفع تكلفة الاهداف,التى تسعى اسرائيل الى تحقيقها فى المنطقة العربية إلى حد لاتستطيع تحمله ، واقناعها بان قوتها تكفى فقط لفرض وجودها على العرب فى اطار حدود ١٩٦٧ وليس بعد ذلك ، وان هذا عيم التسوية التاريخية فى هذا الصراع ، وأنها اذا حاولت مد سيطرتها الى مابعد هذه الحدود بأى شكل من الاشكال فسوف تكون التكلفة هائلة لايمكن تحملها . سوف تكون هذه المواجهة اكثر من صعبة بطبيعة الحال ، ولكن صعوبتها لاينبغى ان تدفع للتخلى عنها وانما لجشد كافة الامكانيات العربية عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا فى ضوء استراتيجية الاجماع القومى وكذلك حشد كافة مصادر الدعم الخارجي الممكن . ومرة ثانية فإن اداء المقاومة فى بيروت ١٩٨٢ يعطى لنا الحق كل الحق فى أن نأمل أن تكون هذه استراتيجية قابلة للتنفيذ يعطى لنا الحق كل الحق فى أن نأمل أن تكون هذه استراتيجية قابلة للتنفيذ وللنجاح . تاريخيا فان كل غاز يتوقف عند نقطة معينة تزيد فيها اعباؤه . عن

امكانياته . ربما كانت هذه النقطة هى مصر فى فترات فاصلة من تاريخ العرب او روسيا بالنسبة لكل من نابليون وهتلر ويجب ان تكون لبنان هى النقطة الأخيرة فى سجل العدوان الاسرائيلي وتاريخيا أيضا فإن كل معتدى عليه يواجه نقطة زمنية يتعين عليه فيها ان يعترف بان وقف العدوان مستحيل بالطرف الدبلوماسية . وكلما تأخرت هذه النقطة الزمنية عن توقيتها الامثل ارتفعت تكلفة المواجهة بعد ذلك . وقد كان واجبا ان يكون الغزو الاسرائيلي للبنان هو تلك النقطة الزمنية ولقد ضاعت الفرصة ، ومع ذلك فإن استمرار الغزو يعنى ان الباب مازال مفتوحا لمراجعة النفس . ان المواجهة العسكرية لاسرائيل في لبنان أو غيرها سوف تقضى على جانب الافلاس الواضح في الدبلوماسية العربية الحالية وهي انها دبلوماسية بلا اسنان تبدو النظم العربية بها وحيدة في هذا العالم في اقتناعها بأن الدبلوماسية وحدها يمكنها ان تأتي بالمعجزات في غيبة العمل العسكرى أو الضغط الاقتصادى .

#### ٣ – عن الاستراتيجية والتكتيك :

لاشك أن الهدف الاستراتيجي النهائي للنضال العربي هو الهزيمة الكاملة للمشروع الصهيولي ، وتشير كل الشواهد المتاحة الى أن هذا الهدف غير ممكن التنفيذ في الأمد المنظور بسبب موازين القوى السائده اقليميا وعالميا وطبيعة المرحلة التطورية التي يمر بها الوطن العربي . ولذا فإن الهدف الاستراتيجي الممكن الآن هو دون شك حصر المشروع الصهيوني في اطار حدود ماقبل عدوان ١٩٦٧ وانشاء دولة فلسطين على ماتبقي من ارض فلسطين غير ان هذا الهدف بدوره مستحيل التحقيق في المرحلة الحالية ويفتح هذا الباب للحديث عن التكتيك . ماالذي يمكن أن نسعى اليه ونقبله في هذا الاطار من مكاسب مرحلية وما الذي يمكن ان نتنازل عنه كتنازلات مرحلية ايضا بشرط ألا يمس هذا ولا ذاك بالغايات الاستراتيجية ؟

فى رأيى ان عروبة الاراضى التى احتلت بعد ١٩٦٧ هى الهدف التكتيكى الذى يجب ان نسعى اليه الآن ولا يمكن ان نفرط فيه . ويعنى هذا :

الجلاء الكامل عن الاراضى المحتلة بعد ١٩٦٧.
 تصفية كافة بؤر الاستيطان الصهيوني فيها.

ويلاحظ عدم وجود ذكر لاشتراط ان يرتبط ذلك بإنشاء دولة فلسطينية ترتبط أو لاترتبط بالأردن واعلم ان هذا سوف يغضب الاخوة الفلسطينين لانه يعنى امكانية عودة الاراضى المحتلة الى السيادة الاردنية مثلاً . واكرر ان مايعنينى الآن هو عروبة هذه الأراضى والوضع الأمثل بطبيعة الحال أن تنشأ عليها الدولة الفلسطينية ولكن بالنسبة لى فإن لدى من الشجاعة مايدفعنى الى القول بأنه اذا لم تسمح موازين القوى بذلك فلتعد مثلا الى السيادة الاردنية . ان عروبة الضفة وغزة الآن اهم من قضية من يحكمها . وعروبتها للعلم موضع خطر داهم . واذا كان النضال العربي لن يستطيع ان يفرض على الملك حسين فيما بعد انشاء الدولة الفلسطينية فكيف نتصور انه يستطيع ان يفرض ذلك على اسرائيل . واخيراً فاننى اتصدت عن حد اقصى للتنازلات العربية فاذا استطاع الجهد العربي الموجود الآن في الساحة ان يحصل على ماهو أكثر من ذلك فهو شيء عظيم وان كنت لا أراه في الافقى .

وتبقى معضلة المعضلات هى كيف توضع اسراتيجية عربية سليمة موضع التطبيق ؟ ان مسئولية ذلك بطبيعة الحال تقع على عاتق القوى السياسية القومية في الوطن العربي القادرة على أن تفاجئنا بتطورات ايجابيه في وضع الوطن العربي المفروض أن الظروف الموضوعية مهيأة لها

وتبقى المقاومة الفلسطينية في النهاية أملًا للجميع لانزايد عليه وانما لان المقاومة بطبيعتها تكوين ثوري فضلًا عما اثبتته من صلابة في المواجهة الأخيرة .

ممكن من التخطيط والتنفيذ السليمين . وأما الاتحاد السوفيتى فقد ذكرنا انه خطر تانوى وقد نعزز هذا بالقول بأن الحطر الشيوعى يوجد من الداخل اساساً وليس من الحارج وان أكبر النظم الثورية التي لاقى فيها الاتحاد السوفيتى بجاحاً بمعى تحولها الى الماركسية كانت فى مجملها نظما تورية ورثت أوضاعاً لايصدقها العقل سواء بسبب ممارسات استعمارية عقيمة أو نظم اقطاعية تنتمى للعصور الوسطى ، كذلك قد نعززه بالاشارة الى ان الحديث عن الخطر السوفيتى على بترول المنطقة باعتراف مصادر امريكية رسمية وغير رسمية مبالغ فيه يتضمن قدراً هائلا من اكاذيب الدعاية قصد منه تحويف نظم وشعوب المنطقة وصرف انظارها عن الحطر الحقيقى فضلا أنه حتى بافتراض وجود حاجة للاتحاد السوفيتى فى بترول المنطقة فإن هذا لايساوى تهديد الاتحاد السوفيتى للمنطقة وهو صاحب بترول المنطقة فإن هذا لايساوى تهديد الاتحاد السوفيتى للمنطقة وهو صاحب السياسية الخارجية الحذرة الذى يعرف ان المنطقة هى عصب الحياة بالنسبة المستقبل الاقتصاد الرأسمالى العالمى .

ومن المؤكد أن المشروع السوفيتى للوطن العربي يتناقض مع المشروع القومى النابع من هذا الوطن غير أن المشروعين دون شك حليفان في هذه المرحلة ضد المشروع الامبيالي الصهيوني الذي تقف خلفه الولايات المتحدة واسرائيل ويعنى ماسبق أن العرب عليهم أن يجندوا أقصى مايستطيعوبه من دعم سوفيتى لنضالهم ضد اسرائيل عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا ، وبطبيعة الحال يجب في هذا الصدد ان نفهم دائما حدود الموقف السوفيتي فالاتحاد السوفيتي لم يزعم يوما أنه ضد الوجود الاسرائيلي أو أنه في نيته أن يتورط في حرب مباشرة في المنطقة ضد دولة اسرائيل ، على أن العرب سوف يكونون دائما مطالبين باجادة التحرك داخل هذه المدود وقد تكون سياسة عبد الناصر تجاه الاتحاد السوفيتي في الفترة من ٦٧ – ١٩٧٠ متالا طيبا بهذا الصدد حيث شارك الاتحاد السوفيتي في اطار هذه السياسة في الدفاع الجوي عن مصر .

# الفصل السادس حصار بيروت والامكانات العربية للدكتور محمود عبد الفضيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

لعل من المبادرات الطيبة مبادرة للجنة هيئة اعضاء التدريس بالجامعات المصرية للمناصرة الشعبين الفلسطيسي واللبناني قيامها بتنظيم هذه الندوه لاتاحة الفرصه للتأمل فيما جرى ، وماذا يمكن ان يحدث في المستقبل بعد أحداث لبنان في صيف عام ١٩٨٨ . لأن الحماس العربي منذ هزيمة ١٩٤٨ كان يميل الى تغليب الشعارات والخطاب الحماسي على التحليل العلمي الصارم او المناقشه الهادئه لطبيعة الاوضاع والقوى والمصالح المتصارعة في الحلبه السياسيه العربيه والدوليه . وفي اعتقادي أن الفكر العربي الذي ساد في حقبه الخمسينات ، والطوباويه على حساب التعمق و التأمل والتحليل الواعي لكافة الأبعاد والتناقضات والتشابكات التي تحكم الموقف . وفي مقابل هذا كان الفكر السياسي والتصهيوني فكر نشط ، شديد الحيويه على المستويين النظري والعلمي . فكر يقيم المجسور بين العملي والتفصيلي والمنطلقات الفكرية والدعاوي التاريخيه ، ويبحث

عن سبل تحقيق الحلم الصهيوني والمطامع الصهيونيه مستفيدا من تردى الأوصاع العربيه، في ظل حساب دقيق لحركة الأوضاع والمتغيرات الدوليه.

فالتخطيط لما يسمى « بالمشروع الصهيونى » - سواء أكان ذلك لتدعيم مقومات الكيان الصهيونى أو سعياً لتحقيق توسعات وامتدادات ومجالات حيويه له - انما يخضع لعملية تمحيص علمى ودقيق لأوضاع العرب وعلاقات القوى المحلية والعالمية . ودون الاستطراد طويلا حول هذه النقطة ، اود أن أطرح بعض التساؤلات المصيريه حول ماذا سيكون عليه حال العرب بعد حصار بيروت ؟

إذ أننى اعتقد أنه على اى مثقف أو مواطن عربى ان يتوقف طويلا ، وطويلا جدا ، للتأمل فى مغزى ماحدث فى بيروت خلال الفترة من ٥ يونيو الى نهاية سبتمبر ١٩٨٢ ، حتى رحيل وخروج الفلسطينين وميلاد « لبنان الجديد » وانتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهوريه . لأن الذى حدث فى بيروت إنما هو وضع متميز فى التاريح العربى الحديث ، ولأن خطورة ماحدث تفرق بكثير ماحدث عام ١٩٤٨ وانتهى بانشاء دولة اسرائيل . لأنه بعد مرور خمسه عاما بالضبط على هزيمة يونيو ١٩٦٧ ، ويوما بيوم ، حدث احتلال أول عاصمة عربية على مرأى ومشهد من العالم وأمام عجز ليس له مثيل للنظم العربية القائمه على اختلاف توجهاتها .

ولعل الجميع يعرف الآن أن الهجوم على لبنان كان أمر مخططا له تخطيطا طويلا وواسعا منذ أجل طويل ، وأن المسأله كانت تتوقف على إختيار التوقيت المناسب لتنفيذ هذا المخطط . بل لعله من المعروف أيضا أن به ض تفاصيل هذا المخطط كانت معروفه الأطراف عربيه منذ ابريل ١٩٨٢ ، فقد تم تسرب بعض المضاصيل حول خطة «غزو لبنان » من خلال بعض المصادر الدبلوماسية ، وقيل حيند أن هدف « الغزو الاسرائيلي » القادم للبنان هو الوصول الى منطقه الدامور بعد إجتياح كامل للجنوب اللبناني .

وفى تقديرى أن مخطط غزو لبنان هو محصله جهد استمر لسنين عديده بهدف تكريس هزيمة العرب فى يونيو ١٩٦٧ كما لم تكرس من قبل . اذ أن المنطق الذى يقوم عليه التخطيط الصهيوني هو أنه لكى ينتصر ويتوسع الكيان الصهيوني القائم ، لابد من العمل المثابر لأجهاض أية قوة أو تحرك أو مشروع عربي توحيدى يحشد ويعبىء الطاقات العربيه دفاعا عن الوجود العربي والكرامة العربية والتنمية المستقله . فتلك قضيه بالنسبة لهم قضية حياة أو موت ، لاتحتمل التأجيل أو المناح! وأتلكر بهذا الصدد أننا حينا كنا طلبه ندرس فى باريس وجاءت أنباء المزاح! وأتلكر بهذا الصدد أننا حينا كنا طلبه ندرس فى باريس وجاءت أنباء اسرائيل بأن هذا القرار لابد أن ينتج عنه حرب . فعندما تساءلت لماذا ؟ قال : لأن تلك هذه اللحظة التي تتحينها اسرائيل حتى تستطيع أن تسند ضربه موجعه لحركة القومية العربية الناهضه ، ولكى تضع حدا انمو المشروع العربي التحرري لحركة القومية العربية الناهضه ، ولكى تضع حدا انمو المشروع العربي التحرري التوحيدي والتنموي ) . وذلك قبل أن يصل المد الجديد الى مدى يصعب ايقافه ، وتلك مدت وكما لو كانت اللحظه المناسبه قبل أن يشتد عود هذه الحركه ويقوى ساعدها .

واستمراراً لهذا المنطق فإن ماحدث في بيروت هو ليس قضيه احتلال جزء هام من الأراضي اللبنانية وحصار عناصر المقاومه الفلسطينيه في بيروت، فحسب، فإن المسأله اعمق من ذلك. فما حدث ليس مجرد رد فعل لتجاوزات المقاومه الفلسطينيه ومحاولة حماية «أمن الجليل» كا يدعون، بل إن ماحدث هو جزء من نظره صهيونيه متكامله لمستقبل هذه المنطقه التي نعيش فيها. ولهذا فإن أي حديث عن الأمن القومي أو الامكانات العربيه أو ماشابه، يحتاج منا أن نتابع بدقه مايكتب وماينشر من كتابات وتصريحات صادره عن الكتاب والساسه والقاده العسكريين الاسرائيليين. إذ من خلال هذه الكتابات والتصريحات يمكن أن يستبين لنا أن هناك تصورات واضحه تمام الوضوح وشديده التفصيل لمستقبل يستبين لنا أن هناك تصورات واضحه تمام الوضوح وشديده التفصيل لمستقبل كل بلد عربي على حده، ولمستقبل المنطقه عموما على النحو الذي يخدم مصالحهم ومطامعهم.

ولهذا فليس من قبيل المبالغة القول بأن هناك خطط معده ومبيته للسنين القادمة لاعادة تشكيل خريطه المنطقه العربيه . وإذا كنا هنا في مصر ، وغيرها من البلدان العربيه ، نسرف في الحديث عن مصر عام ٢٠٠٠ والعالم العربي عام ٢٠٠٠ حيث لاتتجاوز الأمور مستوى التمنيات الطيبه - فإن لديهم بالقطع تصورات تفصيليه لما يجب أن يحدث حتى عام ٢٠٠٠ حتى تسير الأمور على هواهم .

وأود الاشاره بهذا الصدد الى مقاله قصيره ولكن هامه لأبا ابيان – وزير خارجية اسرائيل الأسبق – نشرها فى جريدة الصانداى تايمز البريطانيه منذ ثلاث سنوات ، وهى تعبر عن فكر صهيونى واضح وصريح حول مستقبل منطقه « الشرق الأوسط » إذ يقول أبا ابيان فى هذا المقال أنه يجب أن يعلم العرب أنهم لن يكونوا العنصر الوحيد او العنصر الأساسى المؤثر فى حركه الأحداث فى الشرق الأوسط ، وأن العرب ليسوا سوى مجرد خيط واحد من خيوط عديده يتم منها نسج أوضاع المنطقه .

إذ أن التصور المستقبل للمنطقه قائم على فكرة « المنطقة ذات التركيب الموزايك ( أى الفسيسفائى ) ، بمعنى أن تتشرذم المنطقه العربيه الى مجموعه من الدويلات والكيانات الصغيره ، التى تقوم على أسس إثنيه وطائفيه ( دويله كرديه ، دويله درزيه ، دويله مارونيه ، ... الخ ، مما يسهل القبول النفسى ويضفى الشرعية على الوجود الدائم للدوله الاسرائيليه .

ولهذا فالمخطط الصهيوني لايقوم فقط على مجرد الحاق أراض بالكيان الاسرائيلي القاهم، بل يسعى سعيا حثيثا لتشجيع قيام دويلات وكيانات هزيله على أسس طائفيه وعرقيه، تجعل من اسرائيل عنصرا منظماً وقائدا للتحولات السياسيه في منطقة الشرق الاوسط. ودون ذلك لن يستطيع المشروع الصهيوني أن يستكمل مسيرة انتصاراته التاريخيه او المستقبليه على النحو الذي يطمح اليه.

وفى تصورى أن ماحدث فى لبنان هذا الصيف يندرج تماما ضمن هذا التصور والاطار الاستراتيجى . فكلام أبا ابيان كتب قبل غزو لبنان بنحو ثلاث سنوات ، ولم يحرج ماحدث فى لبنان عن دائرة هذا المنطق ، وإن كان مسلسل الأحداث قد فاق كل التصورات وتجاوز كل التوقعات والسيناريوهات .

وقد نخطىء كثيرا إذا تصورنا أن المقصود بحصار بيروت هو السعى لاخراج المقاومة الفلسطينية وتحطيم طاقتها القتالية ، فالواقع أن المقاومة الفلسطينية هى مقصره ، فقط كرمز ... كرمز لحركة التحرر العربي التي ظلت تقاوم دون هواده لمدة محسه عشر عاما منذ هزيمة ١٩٦٧ .. وبعد «سقوط الناصرية » في الوطن العربي .

ولكن كان المقصود ايضا بناء دولة لبنانيه « من نوع جديد » ، وذلك كحزء من المخطط الصهيوني الاستراتيجي طويل الأجل .

فالمطلوب ولادة لبنان الجديد ، كدوله جديده تقوم على أنقاض الدوله اللبنانيه القديمه التي تفسخت وتحللت بفعل الحرب الأهليه ، دوله جديده لها خصائص ومواصفات الدولة الكتائبيه ذات الطبيعه الطائفيه التي تسعى لنفي هوية لبنان العربية ، بل المطلوب اأيضا هو تفجير كافة التناقضات الطائفية على نحو مانشهد اليوم في منطقه « جبل الشوف » لدفع الأحداث باتجاه قيام « دوله درزيه » .

وهكذا فيجب علينا أن نستوعب درس « حصار بيروت » من خلال رؤيه أوسع من مجرد تصفيه أوضاع المقاومه الفلسطينيه فى لبنان ، إذ أن ذلك هو مجرد جزء من كل يتعلق باعادة تشكيل خريطه وأوضاع المنطقه عموما .

والخطوه الثانيه في هذا المخطط هي إجبار البلدان المجاوره والمحيطه بإسرائيل على توقيع «اتفاقيه سلام منفرد » مع اسرائيل . لأنه لا سلام في هده المنطقة –

من وجهة النظر الاسرائيليه – الا اذا وقعت دول عربيه هامه – مثل السعودية – أتفاقية سلام من نفس النوع المطروح على لبنان وعلى الأردن وسوريا .

ولن يعتبروا آن هناك سلام « دائم » في المنطقة ، الااذا رضخت السعودية ، وهي القوه البتروليه الكبرى في المنطقة التي تدعى أنها تتحمل مسئولية حماية الاسلام وحمى الحرمين ، بتوقيع مثل هذه الاتفاقية . هذا على الأقل مايتردد في الكواليس الدوليه ، ولكنه يؤيد الزعم بأن هناك جدولا زمنيا لاعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة على مراحل بدءاً بما أسماه بعض القاده العسكريين الاسرائيلين « مثلث السلام » المكون من مصر ، ولبنان ، والأردن .

#### الامكانات العربيه : أبعادها وحدودها

لابد أن نعترف بادىء دى بدء بأن ماحدث فى بيروت فى الصيف الماضى لم يكون بالضروره أو بالحتميه التاريخيه .. حتى فى ظل أسوأ الأوضاع الماليه والبشريه السائده ، وفى ظل الوضعيات السياسيه المهترئه التى سادت المنطقه بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ . ولكن ماحدث فى صيف عام ١٩٨٢ هو الحصاد المرلحقبه كامله – حقبه السبعينيات – التى شهدت العديد من الممارسات التى عبرت عن ضعف وعجز النظم العربيه القائمه عن الارتفاع لمستويات التحديات التى تفرضها المرحله .. وأن كل مظاهر القوه الكاذبه « وكل أقنعة الواقعيه العربيه الجديده » قد تم تعريتها تماما خلال حصار بيروت الطويل والمرير . لأن « حصار بيروت » لم يكن مجرد حصار لعاصمة عربيه عزلاء أو مستضعفه ، وانما كان بيروت » لم يكن مجرد حصار لعاصمة عربيه عزلاء أو مستضعفه ، وانما كان مشابه حصار لكل الوجود العربي ... بل كان حصارا للمستقبل العربي ذاته .

فأثناء حصار بيروت الطويل المرير ثبت عجز وعقم امكانات البلدان العربيه البتروليه التي تمتلك بعض أدوات الضغط المالي والسياسي .. بما ألقى ظلالا كثيفه من الشك على حقيقه وطبيعه ماسمي « بحقبه الثروه » أو « الحقبه السعوديه » في التاريخ العربي الحديث . فاذا كانت « حقبه الثوره » التي سادت خلال الفتره ١٩٥٥ – ١٩٧٠ مع صعود الناصريه على الصعيد العربي قد

انتهت بهزيمة غير حاسمه في عام ١٩٦٧ .. الا أنها قد نجحت نسبيا في تعبئة وحشد الجهود والطاقات العربيه بشكل متواضع في إتجاه المواجهه مع الاستعمار والوقوف في وجه المطامع الصهيونيه ودفع عجلة التنميه المستقله .

وجاءت السبعينات لتكون «حقبه الغروه العربيه» حيث تحقق للعرب إمكانات ماليه هائله وخفت حدة الاستقطاب بين «النظم المعتدله» و «النظم الراديكاليه»، وتحالفت النظم العربيه بدرجه أكبر مع بلدان العرب الرأسمالي حيث التكنولوجيا المتقدمه والسلاح الأكثر كفاءه من السلاح السوفيتي، على حد ادعاءات المنظرين والمبشرين بتلك الحقبه. وعند أول اختبار حاسم لحجم القوة العربيه ومدى كفاءة النظام السياسي العربي الجديد الذي أفرزته الحقبه النفطيه الجديده، بدأ العرب يفيقون على هول حقيقه أن هزيمة صيف عام الحقبه النفطيه الجديده، ثرا من هزيمة عام ١٩٤٨ من حيث الأبعاد والدلالات التاريخيه.

فإذا بنا نجد أن أسلحة « النفط » و « المال » هى أسلحة صوريه تفقد كل فعاليتها فى ظل الأوضاع والعلاقات العربيه الراهنه ... والأدهى من ذلك أن الغرب يعرف ذلك جيدا ويعمل بدأب منذ سنين على تعقيم وشل فعاليه تلك الأسلحة من خلال سلسله من الآليات المتعلقه بإعادة تدوير الأموال النفطيه والتحكم فى جانبى العرض والطلب فى سوق النفط العالمى . ولعل أبلغ تعبير عن الاستهانه بمقدرة العرب على السيطرة على مقدراتهم ماقاله وليم سيمون ، وزير الخزانه الأمريكيه عام ١٩٧٦ ، من أن « العرب لايملكون النفط . بل هم جاثمون فقط على آبار النفط » ، ونص هذا القول بالانجليزية :

لا These people do not own oil . they only sit on it المكانات وهميه ولكن كل ماسبق لايعنى أن الامكانات العربيه هي كلها امكانات وهميه لايعتد بها . فللأسف هناك امكانات وطاقات عربيه تم هدرها خلال فترة السبعينات من وجهة نظر معركة المصير العربي . فالعلاقه الجدليه بين الانماء العربي

والأمن العربى لصيانة مكتسبات التنميه في مواجهه المطامع الصهيونيه والمخططات الاستعماريه قد غابت عن الذين تقلدوا مقادير الأمور خلال حقبه السبعيات . إذ لم يتدفق المال العربي والدم العربي الى نفس الوعاء .. ولم تتحول براميل وأموال النفط الى ماكينات وأدوات انتاج وطاقات تنميه للخروج من دائرة التخلف . كذلك لم تتحول الى لبنات في بناء سياج فعال للأمن العربي يضع حدا للغطرسه العسكريه الاسرائيليه .

فخلال السبيعينات اشترى العرب الحاضر على حساب المستقبل .. وتراخت إرادة التنمية والقتال لديهم ، وبدا لهم أن « اليوم خمر » .. وعدا « لن يكون هناك أمر » ! وهاجمت القاذفات الاسرائيلية المفاعل الذرى العراق في قلب الأراضي العراقيه دون أن يحرك العرب ساكنا ، وألحق الاسرائيليون مرتفعات الجولان والصفه الغربيه دون أن يحدث رد فعل يذكر محليا أو عالميا . وكانت تلك كلها اختبارات هامه للنوايا العربيه . وطوال سنوات الحرب الأهليه اللبنانيه أخذ الرائد المنشق سعد حداد يصول ويجول ويعربد في الجنوب اللبناني ، دون أن تستطيع الأنظمه العربيه وضع حد « لدويله سعد حداد » لأنها تتمتع بالحمايه الاسرائيليه . وهكذا بقيت حركة المقاومه الفلسطينيه والحركه الوطنيه اللبنانيه وحدهما تقريبا في مواجهة الهجمة الاسرائيليه القادمه لسحق كل مابقي من ارادة المقاومه والتصدى لدى العرب .

وكان الاسرائيليون يعدون العده ويستعدون لحرب المواجهه في لبنان والتي تحولت الى أطوال حروب المقاومه في تاريخ العرب منذ هزيمة عام ١٩٤٨ . وخلال نفس الفتره كانت النظم العربيه لها حسابات وأولويات أخرى لاتضع معركه المواجهه الكبرى مع اسرائيل والقوى المتحالفه فيها معها في لبنان على رأس المعارك المصيريه ، الأمر الذي أدى إلى أن تقررت أشياء كثيره بالنسبه لمسارات المستقبل العربي . فقد كان في تقدير بعض الدوائر الحاكمه في بلدان الخليج أن المواجهه مع أهم المعارك الواحب خوضها لأنها تشكل الخطر المباشر

والشر المستطير، أما « معركة لبنان القادمه » فهي معركه ثانويه لاتستدعي التضحيه بالغالي والنفيس .

فاذا علمنا أن جملة ماأنفق على تمويل الحرب العراقيه - الايرانيه خلال عامين يصل الى نحو ٣ بليون دولار من جانب بلدان الحليج وعلى رأسها السعودية ، لانجد أن التمويل العربي النفطى لبرامج التنميه والتصنيع والتسليح على الصعيد العربي خلال الفتره ٧٥ - ١٩٨٢ قد استحوذ على نفس هذااللبلغ الهام من المال . وقد ساعد هذا « القصور التمويلي » على ارتفاع « درجه انكشاف » الاقتصاد العربي ولاسيما من حيث اعتماده المتزايد على استيراد حاجياته الغذائيه الرئيسيه من الخارج ( لاسيما الحبوب واللحوم ) وكذلك في مجال استيراد التكنولوجيا الحديثه وفي مجال التسليح الحديث .

اد أن بناء القدره العربيه الذاتيه في مجالات: الأمن الغذائي ، والأمن التكنولوجي، والأمن العسكري تحتاج كلها لتمويل هائل ولتكامل وتزاوح الطاقات العربيه الماليه والبشريه والتنظيميه بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ العربي الحديث. كل ذلك لم يحدث.. بل لقد زادت تبعيه المنطقه العربيه للغرب استيرادا وتصديرا خلال حقبه السبعينات.. ولم يتحول الفط والمال العربيين الى آليه للتحرر والتوحد العربي كما وكان مأمولا. كان حصاد «حقبه الثروه» هو التسلم الهائي بالشروط الأمريكية – الاسرائيليه لاعادة ترتيب الأوصاع في المطقه العربيه ، بدءا بخروج المقاومه الفلسطينيه من لبنان ومرورا بارساء مقومات الدوله اللنانيه الجديده والسعى لاقامة «مثلث سلام» يشمل مصر والأردن ولبنان ويمتد ليشمل سوريا والعراق والسعوديه تحت وطأة سياسات الضعط الامريكي والابتزاز الاسرائيلي .

إن هذا الحصاد المر هو حصاد حقبه كامله من المهادنه والاسترحاء تحت شعار « الواقعية » أو « العقلانيه » العربيه الجديده ، التي حاءت لتضع حدا «لروح المغامرة » و « نهج التطرف » الذي سارت عليه الناصريه منذ منتصف

الخمسينات وحتى هزيمه يونيو ١٩٦٧ . وهكذا جاء حصاد «حقبه الثروه» «والواقعيه والاعتداليه الجديده» أكثر مرارة من حصاد «حقبه الثوره» بكل أخطائها وممارساتها وتعرجاتها . إذ لم تستطع «الواقعية العربيه الجديده» أن تنتزع أية مكاسب لحماية الأمن العربي ودفع عجلة الانماء والتكامل العربي الى آفاق جديدة ترقى الى مستوى التحديات التى تفرضها الظروف الاقليميه والمتغيرات الدوليه الجديده .

وهكذا نجد الوطن العربي غداة حصار بيروت عالم « بلا ثوره » « وبلا ثروة » ، فقد بددت النظم العربيه طاقات الثوره الكامنه بين ضلوع الأمة العربيه .... وكذا بددت « امكانات الثروه » في استخدامات لاتصب في اتجاه حشد وتعبئه الطاقات من أجل الانماء التكاملي وصيانه مقومات الأمن القومي العربي .

وهنا يمكن معنى الهزيمه العربيه الجديده .. فهى هزيمه لمفاهيم وبمارسات حقبه كامله سادت خلال السبعينات – تلك المفاهيم والممارسات التي تم تعربتها تماما في غمار حصار بيروت الدامى .. ولم يبق سوى الاعتراف بأن حقبه جديده قد بدأت في التاريخ العربي الحديث «حقبه مابعد حصار بيروت » . فهل تكون تلك الحقبه الجديده هي «حقبه الهيمنه الاسرائيليه » كما تشير بعض التحليلات الحديثه ... أم ستتحول لتكون «حقبه الانطلاقه الجديده للأرادة العربيه » ؟ .

هذا ماسوف تفصح عنه السنوات والأحداث القادمه . ولكننى قد لا أرجم بالغيب إذا قلت أنه كما كانت هزيمه ١٩٤٨ نقطة تحول في التاريخ العربي الحديث ، فان حصار بيروت في صيف ١٩٨٦ سيكون نقطة تحول هامه في تاريخ المنطقه كلها . حيث سقطت دعاوى وأوهام وأقنعه كثيره .. ولم يبق سوى استيعاب الدروس المستخلصه من حصار بيروت ، لأنه مهما حاول

البعض طمسها فستبقى هذه الدروس المعمدة بالدم حيةً في الضمير .. طالما بقى في أعماق الانسان العربي بقايا ضمير وارادة حياه .

# الفهرس

| منحة                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| تقديم                                                                                             |  |
| الفصل الأول                                                                                       |  |
| الأزمة الراهنة للأمن القومى العربي                                                                |  |
| العلاقات الاسرائيلية الأمريكية                                                                    |  |
| حول تكييف العلاقة بين العرب واسرائيل والولايات المتحدة                                            |  |
| البدائل المتاحة امام المقاومة الفلسطينية في الوقت الحاضر                                          |  |
| نحو استراتيجية عربية للخروج من المأزق الراهند. احمد يوسف د . أحمد يوسف الفصل السادس               |  |
| ملاحظات حول تعبئة الامكانيات الاقتصادية العربية في خدمة القضية القومية ٣٣<br>د . محمود عبد الفضيل |  |

لجنة المناصرة:

لقد أحدث الغزو الإسرائيلي للبنان صدى عميقا بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية . ورغم .كل الصعوبات فقد بادر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة بالاشتراك في المؤتمر الذي عقد لمناصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني وأصدروا بيانا في هذه المناسبة وشاركوا في الجهود الرامية إلى تكوين لجنة قومية لمناصرة الشعبين الشقيقين . وقد سارعت هيئات التدريس بالجامعات المختلفة في أنحاء الجمهورية بتكوين لجان مناصرة دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وحق الأمة العربية في الحرية والاستقلال وكشف أطماع الصهيونية التي تمتد من النيل إلى الفرات وتهدد الأمة العربية كلها ، وفي مكان القلب منها مصر .

وكما قال الأستاذ فتنحى رضوان في أحد مؤتمرات المناصرة .

« عندما يتحرك أساتلة الجامعات وطلبتها : فإن هذا تطور يدعو إلى التفاؤل . فهم يمثلون عقل الأمة وقلبها النابض . »

دار المستقبل العربي

To: www.al-mostafa.com